



الآمر



إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ سَوَآةً عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِأُللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ( فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَرَادَهُمُ ٱللَّهُ مُرَضَّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ أَن وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ لَاتُفْسِدُواْفِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ إإِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ آنَ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَافِنُواْ كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ أَنُوْمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَا يُ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلشُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُ ونَ ( اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ أَنْ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلصَّلَالَةُ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَجِحَت بِجَّنَرتُهُمْ وَمَاكَانُواْمُهُتَدِينَ

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّاۤ أَضَآ ءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَا يُبْصِرُونَ ٧٠ صُمُّ بُكُمُّ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ لَصَّوَعِقِ حَذَرًا لْمَوْتُ وَاللَّهُ يُعِيطُ إِلَّا لَكَنفِرِينَ ١١٠ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يُخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَ إِذَاۤ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلُوْشَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَٱبْصَدِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ نَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ ٱلَّذِي جَعَلَلَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَلَّ تَجْعَلُواْلِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٢) وَإِنكُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأُتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ ﴿

وَيَشِّراً لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّحَكُما رُزِقُواْ مِنْهَا مِن تُمرَة رِّزُقَاْ قَالُواْ هَنِذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبِّلُ وَأُتُواْ بِهِ عِمْتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجُ مُّطَهَّرَةُ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي عَ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ (٦) ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَر ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِأَلَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَرْتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسُوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ عَلَيْ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَ أَتَّ قَالْوَ أَأْتَجُعَلُ فِهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنَّ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ تَ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرْضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلْكِكَةِ فَقَالَ أَنْبِثُونِي بِأَسْمَآءِ هَلَوُّلآء إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ( عَالُواْ سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ قَالَ يَكَادُمُ أَنْبِتُهُم بِأَسْمَآمِهُمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمْ غَيْبُ ٱلسَّهَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمْ مَا تُبَدُّونَ وَمَاكَثُنَّمُ تَكُنَّهُونَ ٣٣ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْحُةِ ٱسْجُـ دُواْ لِأَدْمُ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكُبْرُوكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ الله عَنْهَا رَغُدُا الله الله الله الله عَنْهُ الله عِنْهَا رَغَدًا الله عِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَلْهِ وَالشَّجْرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ 🔞 فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَافِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ٢٦ فَتَلَقَّى ءَادَمُ مِن زِّيهِ عَكِامِكَتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُواً لَتَّوَّابُ لَرِّحِيمُ ٧٣٠

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدَّى فَمَن تَبِ هُدَايَ فَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ (٣) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايِنتِنَآ أُوْلَيَهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ يَنبَنيٓ إِسۡرَٓءِ يِلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡہَتیٓ ٱلَّتِیٓ أَنْعَمۡتُ عَلَيۡکُمۡ ۖ وَأَوۡفُواْ بِعَہۡدِیٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ( فَ ) وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِيةٍ - وَلَا تَشْتَرُوا إِعَايتِي تُمنَا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأُتَّقُونِ (١٠) وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِل وَتَكْنَهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (اللهِ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ٣٤ أَتَأْمُنُ ونَ ٱلنَّاسَ بٱلْبِرّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتُلُونَ ٱلْكِتنَ أَفَلا تَعْقِلُونَ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّابِرِوَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى لَٰخَيْشِعِينَ مْ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ يَبَنِيٓ إِسْرَرَءِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيٓ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (٧٤) وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيًّا وَلَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُلُّ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ

وَإِذْ نَجَيُّنَكُ

م مِّنْ ءَالِ فِرْعُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَاَّةٌ مِّن زَيِكُمْ عَظِيمٌ ١٠ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٥٠ وَإِذْ وَعَدْنَامُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةٌ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ مُعَ عَفُونَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تُهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِيفَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِ كُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْتُلُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ٤٥ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهُ فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٥٠٠ أُمَّ بَعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥) وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبُتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَاظَلُمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ أَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

的到沙山 وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِثْتُمُ رَغَدًا وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِظَّةٌ نَّغَفِرْ لِكُمْ خَطَايَ كُمُّ وَسَنَزِيدُٱلْمُحْسِنِينَ ۞ فَيَدَّلَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْتَ عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ٥٥ وَ إِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَفَقُلْنَا ٱضْرِب يِعَصَاكَ ٱلْحَجَرِّ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْـنَا قَدْعَـلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَيَهُمَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ نَ وَإِذْ قُلْتُ مُرِيكُمُ وسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخُرِجُ لَنَامِ مَا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ اوَقِثَ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسَ تَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَأَدُنَك بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ ٱهْبِطُواْ مِصْلًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لْتُمَّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِمِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبيَّ نَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَمْ تَدُونَ

المُعَالِثُونَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرِيٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمَ أَجُرُهُمُ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَخُذُ وا مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ أُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِكُنتُم مِنَّ ٱلْخَلِيرِينَ اللهِ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْ أُمِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِءِينَ ﴿ فَعَلْنَهَا نَكُلَّا لِلْمَا بَيْنَ يَدِيْهَا وَمَاخُلُفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١٠٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِلِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةٌ قَالُوۤ الْتَتَّخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّعُوانًا بَايْنَ ذَالِكَ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا لَوْ نُهَأَقَالَ إِنَّهُ بِيقُولُ إِنَّهَا بَقَكَرُةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَشُرُّ ٱلنَّنظرينَ

的到红 قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبِقَر تَشْنِبَهُ عَلَيْنَا وَ إِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ بِقُولُ إِنَّهَ ابْقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقَى ٱلْحَرَّثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةً فِيهَأَقِ الْوُا ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ١٧٠ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَةً تُمْ فِيهَ أَوَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكْتُمُونَ ٧٠ فَقُلْنَا أُضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْقَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ لَا ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَأُلِحِجَارَةِ أَوْأَشَدُّ قَسُوةٌ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٧٤ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٥٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓ أَأَتُحَدِّثُو نَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٧

أُوَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَظُنُّونَ ( اللهِ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بأَيْد ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنَّا قَلِي فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكَتَبَتُ أَيْدِيهِم ۗ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّايَكُسِبُونَ ٧٠ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَّامًا مَّعْدُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (أَ) بَالْيَمَن كُسَبَ سَيِّكَ أَ وَأَحَطَتْ بِهِ عَظِيَّتُهُ فَأُوْلَيِّكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (أَن وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ أَخَذْ نَامِيثَنِيَ بِنِي إِسْرَاءِ بِلَ لَا تَعْبُدُ وِنَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إحسانًا وَذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَهَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَّنَا وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَا ثُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّتْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَاتَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقُرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١ ثُمَّ أَنتُمْ هَا وُلا م تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِينرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْ مِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزَيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ ٱلْعَذَابُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِعَمَّا تَعْمَلُونَ ٥٠ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْأَخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ (٨٠ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَبَ وَقَفَّيْنَامِنَ بَعْدِهِ عِ إِلرُّسُ لِ وَءَ اتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَنْ يَمُ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدُنَهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا تَهُوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (٧٠) وَقَالُواْ قُلُو بْنَاغُلْفُ أَبِلِ لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (٨٨)

وَلَمَّاجَآءَهُمْ كِتَابُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقُ لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّءَ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ (١٩) بِشْكَمَا ٱشْتَرُوْا بِهِ عَأَنفُسَهُم أَن يَكُفُرُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ فَبَآءُ و بِعَضَبِ عَلَىٰ عَضَبِّ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَاكُ مُّهِينُ فَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أَنزلَ عَلَيْ نَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١١٥ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (١٠) وَإِذْ أَخَذْنَامِيتَ لَقَكُمْ وَرَفَعُنَ افَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنًا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُ فَرِهِمُ قُلُ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ عَإِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُم مُّؤُمِنِينَ ٣

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَاللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ (١٠ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدُ ابِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَاهُو بِمُزَحْزِحِهِ ع مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ (٩٦) قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ زَنَّ لَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَّى وَيُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٧٠ مَن كَانَ عَدُوًّا يِّلَهِ وَمَلَتَ حَيْدِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُقُّ لِلْكَنفرينَ (٥٠ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَمَايَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ (١٠) أَوَكُلَّمَا عَنهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَلَمَّاجَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْعِندِ اللَّهِ مُصَدِقُ لِمَامَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (اللهُ

وَٱتَّبَعُواْ مَاتَتْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَّ وَمَاكَ فَرَ سُلَيْمَن وُلَكِكَنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَآ أُنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِحَتَّى يَقُولًا ۚ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عِبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَالهُ مَالُهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقَّ وَلَبِئُسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ ٤ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ لَيْنَا وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُو أَيْعَ لَمُونَ تِنَا يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ نفرينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن زَّبِّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّرُ برَحْ مَتِهِ عَن يَشَاءٌ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْل ٱلْعَظِيمِ

المُولِقُ الْمُعَالِّينِ اللهِ اللهِ

مَانَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَآ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ نَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانصِيرٍ (١٠٠٠) أَمْ تُربيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَبُٱلْإِيمَٰن فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ (١٠٠٠) وَدَّكَثِيرٌ مِّن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّ ونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّ ارَّاحَسَدًا مِّنْ عِندِأَنفُسِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينُ (١٠) وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِنْدَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهِ اللهِ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَنْرَيٌّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلْهَا تُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَّ بَكَّ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَريِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (١١٢) المِثَالِوَلُنَ } ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ أَلَّهُ لَا مُؤْلِقًا السَّفَرَةِ السَّفَالُو

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِتَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَأُلَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١١١) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِد ٱللَّهِ أَن يُذْكَرِفِهَا ٱسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَيَهِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ١١٠ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمَعْرُبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثُمَّ وَجُهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِمُّ عَلِيمٌ ٥ وَقَالُو التَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَّا سُبْحَننَهُ بَل لَّهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ وَكَنِتُونَ ١١ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى ٓ أُمِّرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١٧ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمُّ تَشَكِهَتُ قُلُوبُهُمُّ قَدْبَيَّنَّا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيم (١١١)

الجنا الأقال المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتُهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْمُدَىٰ وَلَينِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلا وَتِهِ عَأُولَيْكِ يُؤْمِنُونَ بِهِ عُومَن يَكُفُرْ بِهِ عَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ (١) يَكِنِي إِسْرَةِ يِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١١٠ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ الله وَإِذِ ٱبْتَكَيّ إِبْرَهِعَرَرُبُّهُ بِكُلِمَتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتَى قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَمُ صَلَّى وَعَهِدْ نَآ إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلشُّجُودِ ١٥٥٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًاءَ امِنَا وَٱرْزُقَ ٱَهۡلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْءَ امَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُّ قَالَ وَمَنَ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ لا

وَ إِذْ يَرْفَعُ

وَ إِذْ رَفْعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقُواعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَ إِسْمَعِيهِ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١٧٠٠) رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسُ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةَ مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَاوَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيـمُ (١٠٠٠ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ ءَاينتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرَيْزُ ٱلْحَكِيمُ (أَنَّ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ (١٠) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسُلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١٣) وَوَصَّىٰ بِهَ ٓ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيُعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَى لَكُمْ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (٣٠) أَمْ كُنتُمْ شُهَدآءَ إِذْ حَضَر يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُّدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَنْهَكُ وَ إِلَنْهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَّهَا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (٣٣) تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَ

的别性 وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَىرَىٰ تَهْ تَدُواْ قُلُ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٣٠) قُولُوٓاْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَدَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٠٠ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِهِ- فَقَدِاًهْ مَتَدُواْ وَّ إِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍّ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣٧) صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لُهُ عَدِيدُونَ (١٣٨) قُلُ أَتُحَاجُونَنَافِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ 🖫 تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَارَكَا قُلْءَأَنتُمُ أَعْلَمُ أَمِاللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كُتُمَ شَهَادةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٤٠ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْخَلَتَّ لَمَاكَسُد نَتُمُ وَ لَا تُسْكُلُونَ عَمَّ

الخالفاق على المنظمة ا

يَقُولُ ٱلشُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَاوَلَّنهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلِّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ اللَّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطَا لِتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُم شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُّ رَّحِيمُ اللَّهِ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجُهكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَكَ قِبْلَةٌ تَرْضَلُهَ آفُولِ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِم وَمَاٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّايَعْمَلُونَ إِنَّ وَلَبِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآأَنَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُ بِتَابِعِ قِبُلَةَ بَعْضَ وَكَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم مِّنَ بَعْدِ مَاجَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلنَّطْلِمِينَ (١٤٥

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ (١١٧) وَلِكُلِّ وِجُهَدُّ هُوَمُولِّيمًا فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِّ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٤٨) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَا لُمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٤٩) وَمِنْ حَيْثُ خَرْجْتَ فُولِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلاُّتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠٠٠ كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَاينتِنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ أَلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ فَأَذْكُرُونِيَ أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْلِي وَلَاتَكُفُرُونِ ١٥٠ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ ٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ١٥٣ **《**》《《

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُواتُأٌ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَكِن لْا تَشْغُرُونَ ( أَنَ ) وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُوالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَاتُ وَبَشِّر ٱلصَّنبرين ٱلَّذِينَ إِذَ ٱلْصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓ أَإِنَّا لِلَّهِ وَابِّنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ أَوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن رَّيِهِمْ وَرَحْمَةُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ١٥٧ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُواعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوَّفَ بِهِ مَاْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (٥٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيِّنَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أَوْلَتِيكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّاعِنُونَ ٥٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَتِيكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمَّ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أَوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْحَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَالِدِينَ فِيمَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ وَإِلَاهُكُو إِلَاهُ وَكِدُ لَا إِلَاهُ إِلَّاهُ إِلَّاهُ وَٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحْمُ

النَّهُ النِّهِ اللَّهِ اللَّه

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَكَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَينتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (١١٠) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ بَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعَذَابِ (١٦٥) إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَتَّ لَنَاكَرَّةٌ فَنَتَبَرَّأُمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِم وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَّلًا طَيِّبًا وَلَاتَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُقُّ مُّبِينُ (١١٨) إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوَةِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَاتَعُلَمُونَ (اللَّهُ

النَّالِيَّانِ } ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَإِذَا قِيلَ لَأَمُ أَتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُوَلُو كَانَ ءَابَآ وُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْءًا وَلَا يَهُ تَدُونَ (٧٠) وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ الْكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (١٧١) يَكَأْيَتُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِللهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ (١٧١) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ عَلَيْكُمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ ع لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَن ٱضْطُرَّعَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رِّحِيمُ ١٧٣ إِنَّا لَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُمِنَ ٱلْكِتَنِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَثَنَّا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَايَأً كُلُونَ فِي بُطُونِهِ مَ إِلَّا ٱلنَّارَوَ لَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوا ٱلطَّهَ لَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ ۖ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ (٧٥) ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَرَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِفَاقِ بَعِيدٍ ١٧٦

ليس

لَّيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيِّ كَةِ وَٱلْكِتَبِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِى ٱلْقُرْدَ فِي وَٱلْيَتَكَمَى وَٱلْمَسَكِمِينَ وَٱبْنَٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَـامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَلَهَدُواً وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُولَيِّكَ هُمُ المُتَّقُونَ (١٧٧) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْتَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱبِّبَاعٌ أَبِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاّهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ ذَالِكَ تَخَفِيفُ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وْعَذَابُ أَلِيثُ (١٠٠٠) وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ (٣) كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ (١٨٠) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَاسَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ

النَّالِقِتَانِي إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللّلَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّهُ عَلّمُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَل

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ (١٨٢) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كُمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهِ أَيَّا مَّامَّعُ دُودَاتٍّ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِ لَدَةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِّ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَنْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٤ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُ دَىٰ وَٱلْفُرْقَ الَّهِ فَمَن شَهِ دَمِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةٌ مِّنْ أَتِ امِ أُخَرَيْرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكُمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥٥ وَإِذَاسَأَلُكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْحَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيِضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِمِنَ ٱلْفَجْرِيثُ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلُ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَ تَقْرَبُوهِ مَا كَذَالِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ عَ ايتهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧) وَلَا تَأْكُلُوٓ أَأَمُولَكُم بَيْنَكُم بٱلْبَطِل وَتُدُلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أَمُوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨ يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْأَهِ لَّهِ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّقَىَّ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتِ مِنْ أَبُوَ بِهَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ١٠٠٥ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُو ٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١١٠٠ وَٱفْتَلُوهُمَ

وَٱقْتَلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُكُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتَلُّ وَلَا تُقَتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَنَتْلُوكُمْ فَأُقْتُلُوهُمُّ كَذَلِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفِرِينَ (١١١) فَإِنِٱنتَهُوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ (١٩٢) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوُّا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠٠ ٱلشَّهُ رُٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْ لِٱلْخَرَامِ وَٱلْخُرُمَاتُ قِصَاصُّ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ أَللَّهَ وَأَعْلَمُوۤ ا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١٠٠٠ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهُلُكَة وَأَحْسِنُوا أَإِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٥٥) وَأَيْمُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُرُ حَتَّى يَتُلُعَ ٱلْهَدَّىُ مَعِلَّهُ ۚ فَهَنَكَانَ مِنكُمْ مَّرِيضًا أَوْبِهِ ۗ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ - فَفِدْ يَةُ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدْيُ فَنَ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرُهُ كَامِلَةُ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنَ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١٩٦

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُمَّعَ لُومَاتُ فَمَن فَرضَ فِيهِ الْحَجُ فَلا اللهُ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَرَّو دُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُوكَ وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ (١٩٧٠) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَامِن رَّبِحُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِّن عَرَفَاتِ فَأَذَ كُرُواْ اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْ عَرَالْحَرَامِ الْمَرَامِ وَأُذْ كُرُوهُ كُمَاهَدُ لْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ ع لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ١١٥ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسۡ تَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٩٩ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَذِكْرُكُمْ ءَابَآءَ كُمْ أَوْأَشَدَذِكَرَّا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبِّنَا ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَىقِ أَن وَمِنْهُ مِمَّن يَقُولُ رَبَّنَا عَالِينَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١٠ أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٠٠

وَأُذَكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعُ دُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهُ وَمَن تَأَخَّرَ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٠٠٠) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ عَوْهُو أَلَّدُ ٱلْخِصَامِرِ نَ وَإِذَا تُولِّي سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ (6) وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقَ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَكِيثُسُ ٱلْمِهَادُ نَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَـُ أُبْتِغِـَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ رَءُوفَّ بِٱلْعِبَادِ (٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَاصَنُواْ ٱدْخُلُواْ في ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَاتَ تَبِعُواْ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌّ مُّبِينٌ (١٠٠) فَإِن زَلَلْتُم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُُ حَكِيمٌ ٢٠ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْعَمَامِ وَٱلْمَلَيْ كُنَّ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ (١٠٠٠)

سَلُ بَني إِسْرَرَءِ يلَ كُمْ ءَاتَيْنَاهُم مِّنْ ءَايَةٍ بِيَنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١١) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينً وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتنَبِ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بِغَيْنًا بِيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَثُواْ لِمَا ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ٥ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ (١٠٠) يَسْتَكُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقْتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلُو لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَكَيَ وَٱلْسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمُ ١٥٥

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَٰكُمْ ۗ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَخَيْرُ لِلَّكُمُّ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيًّا وَهُوَشَرُّ لَكُمُ وَٱللَّهُ يَعُلُمُ وَأَنتُ مَلَا تَعُلَمُونَ (١٦) يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَ أَلُّ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُ فُرُابِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَمِنْهُ أَكْبُرُ عِندَاللَّهِ وَالْفِتْ نَةُ أَكْبُرُ مِنَ الْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَ إِفْرٌ فَأُوْلَتَهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَوْلَيْهَكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ الْ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٢٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُهُ ١٨٦ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْحُمْرِ وَٱلْمَيْسِرِّ قُلْ فِيهِمَاۤ إِثْمُّ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُمِن نَفْعِهِ مَأَ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُل ٱلْعَفُولَ الْعَفُولَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (1)

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَهَى قُلْ إِصْلاحُ لُمُّمَّ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ (") وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةُ مُّؤْمِنَ أُوَلِمَ مَن مُّوْمِنَ أُخَيْرُ مِّن مُّشْرِكَةِ وَلَوْ أَعْجَبُتُكُمُ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرُ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُوْلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَإِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفَرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهِ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضَ قُلُهُو أَذَّى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقُرُنُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعُلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَكِبْتِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةٌ لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ

لَّا يُوَّا خِذْكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِيَ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَّا خِذْكُم مِٱكْسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمُ ١٠٥ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبِعَةِ أَشْهُ إِنَّ فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ (١٣٦) وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ (٣٧) وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُهِ . بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنكُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَبُعُولَةُ نَ أَحَقُّ برَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ اْ إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُّفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ (٢١٠) ٱلطَّلَقُ مَنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُ مِعَمُ وَفٍ أَوْتَسْرِيحُ إِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّاءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيًّا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيَمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيَا ٱفْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَ آوَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّاۤ أَن يُقيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٢٠٠٠

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ تَ بِمَعْرُوفٍ أَق سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَقَدْظَلَمَ نَفْسَةً وَلَاتَتَّخِذُوٓ أَءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ-وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١١) وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ ٲؘڒ۫ۅؘڒجَهُنَّ إِذَا تَرَّضَ<mark>وا بَيْنَهُ</mark>م بِٱلْمَعْرُوفِ ۗذَلِكَ يُوعَظُّ بِهِ عَمَنكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُمْ أَزْكَى لَكُرْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٥ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَلَاهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى لَوْلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسُونَ مُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاّرَّ وَالِدَةُ بُولِدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ بِولَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ اللَّهِ اللَّهُ فَإِنْ أَرَا دَا فِصَا لَاعَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَد تُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ أَوْلَدَكُرُ فَلاجُناحَ عَلَيْكُو إِذَا سَلَّمْتُم مَّلَّ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ (٢٣٣)

كُمْ وَيَذْرُونَ أَزُورَجَا يَتْرَبُّصَنَ بِأَنفُسِهِ ةَ أَشُهُر وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجُلُهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَي<del>ُ</del> فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ الله وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي ٓ أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكَّرُونَهُ نَّ وَلَكِن لَّا ثُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْ رُوفًا وَلَا تَعُزمُواْ عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغُ ٱلْكِتَابُ أَجِلُهُ وَٱعۡلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَٱعۡلَ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيثُمُ (٢٠٥) لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طُلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُسِع قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِٱلْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ٢٣١ وَ إِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضُتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُو ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقُدَةُ ٱلنِّكَاجِ وَأَن تَعْفُوٓ اْأَقْرَبُ لِلتَّقُوَىٰ ۗ وَلَا تَنسُواْ ٱلْفَضَلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٧٠

كَ فَظُواْ عَلَى ٱلصَّا لَوَاتِ وَٱلصَّا لَوَ ٱلْوُسْطَى وَقُومُواْ بِلَّهِ قَيْتِينَ اللهُ فَإِنْخِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (٢٦) وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزُورَجِهِم مَّتَكًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعُرُوفِ وَ اللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ طَلَّقَاتِ مَتَكُمُّ اللَّهُ طَلَّقَاتِ مَتَكُمُّ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١١٠ كَذَا لِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَمَكُمْ تَعْقِلُونَ ١١١ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيك رِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلْكِنَّ أَكُ ثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ لَا وَقَنْ تِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ اللَّهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لِلهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةٌ وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَنْضُطُّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٠٠٠)

المَالِقَالِي الْمُؤْمِدِينِ الْمُعِلِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُعِلَّالِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَءِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٓ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيّ لَّهُمُ ٱبْغَثُ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُواْ قَ الْوُا وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدُ أُخْرِجُنَا مِن دِيَدِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ وَأَلْتَهُ عَلِيمًا بِٱلظَّلِلِمِينَ (1) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْبَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَ الْوَا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ نَاوَنَحُنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةٌ مِّنَ ٱلْمَالِّ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَلْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بِسُطَّةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُوَّتِي مُلُكُمُ مِن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيَّعُ عَلِيمٌ (١٠٠٠) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ عَأَن يَأْتِيكُمُ ٱلتَّالُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ مِّن رَبِّكُمْ وَيَقَيَّةُ مِّمَا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَدُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَمِكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِيْسُ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنّى إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ أَفْشَرِ بُواْ مِنْ أُوا لَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَلَمَّا جَاوَزَهُم هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۗ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ ٱللَّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٌ كَثِيرةً أَبِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مُعَ ٱلصِّبِينَ (١٠٠٠) وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا آفُرغُ عَلَيْنَاصُ بُرًا وَتُبِبِّتُ أُقَّدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ (٥٠٠) فَهَزَمُوهُم بِاذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُهُ دُجَالُوتُ وَءَاتَنَهُ أَلَكُهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَّ لِ عَلَى ٱلْمَ لَمِينَ (١٥) تِلْكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ

ابَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلُّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسُّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَكَلَّ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعُدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَر وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (٢٥) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ إِسِنَةُ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ عَيعُلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَوُدُهُ إِحِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلَيُّ الْعَظِيمُ ( ( اللَّهِ إِلَّا إِكْرَاهُ فِي الدِّينَّ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّلغُوتِ وَيُؤْمِر لَى بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٥٦)

النالقالف ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْوَلِي ٓ أَوُلُهُ مُ ٱلطَّلْغُوثُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٢٥٧) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجٌ إِبْرَهِ عَم فِي رَبِّهِ = أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِكُمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُميتُ قَالَ أَنَا أُحِيء وَأُمِيثُ قَالَ إِبْرَهِ عِمْ فَإِتَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِمِنَٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَٱلَّذِي كَفَر وَأُسَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (١٥٠٠ أَوْكَأَلَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَّةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْي - هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمُوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِانَّةَ عَامِرْتُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِأْتُهُ عَامِ فَٱنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِـةٌ لِّلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِكَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَّاْ فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ إِقَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ

النالية المنافقة المن

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَّ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِيَّ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةٌ مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّا جْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ أَنَّ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُوالَهُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ كُمْثُل حَبَّةٍ ٱئْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاْتَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآآهُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُم (٢٦) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَهُمْ ٱجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٢١٠ قَوْلُ مُعَرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةِ يَتْبَعُهَا أَذَى ۚ وَٱللَّهُ عَنِيُّ حَلِيكُمْ (٢٦٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وَسَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِّمَّاكَسُبُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ (٢٦٠)

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كُمَثُ لِجَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابِهَا وَابِلُّ فَعَاتَتُ أُكُلَهَاضِعَفَيْتُ فَإِن لَّمْ يُصِبِّهَا وَابِلُ فَطَلُّ وَٱللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (٢٦٥) أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُلَّا نُهَارُلُهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبْرُ وَلَهُ وُثِيَّةٌ ثُمُعَفَآهُ فَأَصَابَهَا ٓ إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتَ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ (أَنَّ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم عَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغَمِضُواْ فِيةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنيُّ حَمِيلًا (٢١٧) ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَاءِ وَٱللَّهُ يُعِدُكُم مَّغُفِرَةٌ مِّنْهُ وَفَضَلًا وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ نُوْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَآءُ وَمَن نُوَّتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدُّ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٢٠٠٠

وَمَا أَنفَقُ تُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن تَّذْدِفَا البُعَظِيَّةِ الْمُؤَوَّا البُعَظِيَّةِ الْمَا أَنفَقَتُهُ مِّن تَلَدْدِفَا إِنَّ اللَّهَ وَمَا الظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ (٧٠) إِن تُبَدُواْ يَعْلَمُهُ وَمَا الظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ (٧٠) إِن تُبَدُواْ الطَّادِقَةِ وَمَا الظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ فَوَهَا وَتُوْقُوهَا اللَّهُ قَرَاءَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ قَرَاءَ فَهُو حَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَوِّدُ وَعَا وَتُوْقُوهَا وَتُوْقُوهَا وَتُوْقُوهَا اللَّهُ عَرَاءَ فَاللَّهُ عَرَاءَ فَعُو حَيْرٌ لَكُمْ وَيُكُونُ وَاللَّهُ مِن سَيِّعَا وَحَيْمٌ فَوَاللَّهُ مِن سَيِّعَا وَحَيْمٌ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الْفُلُونَ فَي مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لُونَ فَيْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْحُلُونِ اللْعُلُونِ اللَّهُ مُنْ اللْحُنْ اللَّهُ مُنْ اللْحُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْعُلُونُ اللْعُلُونِ اللْعُلُونِ الْعُلُونِ الْمُنْ الْمُنْ الْعُلُونُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْعُلُونُ الْمُنْ اللَّهُ الْعُلُولُ اللْعُلُونُ اللْعُلُونُ الْعُلُونُ الْعُلُولُ اللْعُلُونُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْمُنْ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلِ

وَاللهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهِ لِيْسَ عَلَيْكَ هَدُ لَهُمْ وَلَكِنَ اللهَ يَهْ دِى مَن يَشَآةٌ وَمَاتُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ وَلَكِنَ اللهَ يَهْ دِى مَن يَشَآةٌ وَمَاتُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ وَمَاتُنفِقُوا مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ حَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ حَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ حَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لَكِي لَلهُ فَوَا مِنْ مَاتُنفِقُواْ مِنْ حَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لَكُونِ اللهِ لِللهِ لَكُونَ اللهِ اللهِ لَا لَهُ مَن اللهِ لَا اللهِ اللهُ لَكُونَ اللهُ اللهُ

لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسِ إِلْحَ اَفَا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ حَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ رَبِّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُم بِٱلْيَالِ وَٱلنَّهَ إِرِسِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمُ أَجْرُهُمْ عِندَ بِٱلْيَالِ وَٱلنَّهَ إِرِسِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ

رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧٠)

ٱلَّذِينَ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِكُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ أَإِنَّمَاٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُواْ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُواْ فَمَن جَآءَهُ مِمْوعِظَةٌ مِّن رَّيِّهِ عَ فَأَنتَهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْثُرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمِ (٧٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (٧٧) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِي مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ (٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٥ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُ وسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَالْ تُظْلَمُونَ (٢٧٩) وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلَّكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٠٠) وَأُتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٨٦)

النالقاني المنافقة ال

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِّينَكُمْ كَاتِبُ بِأَلْعَدْلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِثُ أَن يَكْتُبُ كَمَاعَلَمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْدَكُ تُثُّ ۗ وَلَٰيُمْ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلَيْمُلِلْ وَلِيُّهُ إِلْكُ لِإِلْكَ لِلَّ وَاسْتَشْهِ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَارَجُلَيْنِ فَرَجُ لُ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضُوْنَ مِنَ ٱلشُّهُ لَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّر إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخُرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْعَمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ-ذَالِكُمْ أَفْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُورًا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكْرةً حَاضِرةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّاتَكُتُبُوهَا وَأَشْهِدُوٓ أَإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبُ وَلَاشَهِ يَدُّ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فَشُوقُ أَبِكُمْ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهَ وَنُعَلِّمُ كُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ٢٨١

21

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَر وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرَهَنُّ مَّقَبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱقْتُمِنَ أَمَننتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَ عَدَةً وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمٌ قُلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٨) لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُّوا مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءً وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (١٨٠) ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزلَ إِلَيْهِ مِن زَبِهِ عَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَيْ كَتِهِ عَكْتُبُهِ عَ وَرُسُلِهِ عَلَانُفُرَّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُّسُلِهِ } وَقَ الْوالسَمِعُنَا وَأَطَعْنَ آغُفُوانكَ رَبِّنا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١٥٥) لَايُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا كَهَامَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبُّنَا لَا ثُوَّاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَ أُنَّا رَبُّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْ نَآ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ﴿ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمُنَا أَنْتَ مَوْلَكَ نَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ (٢٨)



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَنَ تُغَيِينَ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ١٠ كَدَأْبِءَ الِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوجِمٌّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ١١٠ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّمُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّم وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١٠ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةُ فِي فِئَ تَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةُ تُقَايِلُ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَونَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ ء مَن يَشَ آءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةٌ يِّلْأُوْلِ ٱلْأَبْصَى (١٠) زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَب وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِّ ذَلِكَ مَتَكِعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللَّهُ قُلْ أَوُّنَبَّكُكُم بِخَيْرِمِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَرَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُّطَهَّ رَثُّ وَرضُون اللهِ مِنَ اللهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِالْعِبَادِ (١)

लिसिस्

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ ٓ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لِنَا ذُنُّو بِنَا وَقِينَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١١ ٱلصَّعَبرِينَ وَٱلصَّعَدِقِينَ وَٱلْقَدَنِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ٧ شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُو وَٱلْمَلَا يَكُدُّ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَنْهُ إِلَّا هُوَالْعَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ (١) إِنَّا الدِّينَ عِندَ اللَّهِ ٱلْإِسْلَكُمْ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبِ إِلَّا مِنَ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُرْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٠ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسَلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيَّانَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَدُواْ قَابِتَ وَأَوَّا إِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَاغُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ ا إِلَّهِ بَادِ نَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِجَايِكتِ ٱللَّهِ وَيَقُتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقُتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُـُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُـُ بِعَذَابِ ٱلِيمِ ١ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ ٱلذُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِّن نَّاصِرِينَ

العَيْرانِ المُورَةُ العَيْرانِ أَلْهُ تَرَالِكَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعُوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولِّي فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ (١٦) ذَ لِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَ رَبُّ وَغَنَّهُمُ فِي دِينِهِ مِ مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ إِنَّا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَّتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (0) قُل ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوُّقِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِنُّ مَن تَشَآهُ وَتُخِلُّ مَن تَشَاآهُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءَ بِغَيْرِحِسَابِ (٢٧) لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَةً وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (١٨) قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَوْءٍ قَدِيرُ (١٩)

القالقالف مِن سُوَءِ تُودُّ لُوَأَنَّ بِنَنْهَ اوَ بَيْنَهُ وَأُمَدًا بِعِ لَّهُ نَفَسَهُ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ (٣) قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِي اللهِ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُوكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفرينَ ٢٦ إِنَّ ٱللَّهَٱصْطَفَيْ ءَادُمُ وَنُوْحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ٣٣ ذُرِّنَّةَ أَبِعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ (٣) إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣٠) فَلَمَّا <u> وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَآ أَنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَم</u> <u> وَلَيْسَ ٱلذَّكُو كَٱلْأَنثَى وَإِنِي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمِ ۚ وَإِنِّ أَعِيذُهَا بِكَ</u> وَذُرِّيَّتَهَامِنَٱلشَّيْطَنِٱلرَّجِيمِ (٢٦) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُو حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَأً وَكُفَّلَهَا زَكِّرِيّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَ زَكِرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَمَرْيُمُ أَنَّى لَكِ هَندًا قَالَتَهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَ

द्रामित्र

هُنَالِكَ دَعَازَكَ رَبَّارُبُّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّاكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (٣) فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ وَهُوقَآيِمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ (٣٠) قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلُكُمُّ وَقَدْ بِلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ تِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ فَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِي عَالِيَّةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزَا وَأَذْكُر رُّبُّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ (١) وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّ رَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَى نِسَآءِ ٱلْعَكَمِينَ (اللهُ يَكُمُرْيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ (تَ فَالِكَ مِنْ أَنْكَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَم وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِيكَةُ يَكُمْرُيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٥٠

00

ويكلم النّاس في المه قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَّرُ قَالَ كَذَالِكِّ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ إِذَا قَضَيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ (٧٠٠ لِّمُهُ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْحِكُمةَ وَٱلْتَّوْرَىنةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ أَنِّي قَدْجِئْ تُكُمْ بِايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبُرِئُ ٱلْأَكْمِ مَا ٱلْأَكْمَ مَا وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَبِّتُكُم بِمَاتَأُكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىٌ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَلِأَجِ بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاَيةٍ مِّن رَّبِّه فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَيِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَندَاصِرَاطُ مُسْتَقِيمٌ ١٥٥ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

القالقالقا رَبِّنَآءَامَتَابِمَآأَنَزُلْتَ وَٱتَّبَعْنَاٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَامَعَ (٥٠) وَمَكُرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَٱللَّهُ مَا للَّهُ وَٱللَّهُ مَارً ٱلْمَكِرِينَ (٥٠) إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُعِيسَينَ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اللَّهِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٥٠٠ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلذُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَنْصِرِينَ ٥٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمُ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ (٥٠) إِنَّ مَثَلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كُمْثُلِءَادَمَّ خَلَقَهُ مِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ٥٠ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَتَكُن مِّنٱلْمُمْتَرِينَ ٠٠ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَفِياءَ نَا وَفِياءَ كُمْ وَأَنفُكَ اوَأَنفُكُمْ ثُمَّزَنَبْتَهُ لَ فَنَجْعَل لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ

الناليات ﴿ يُحْدُونُ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْ

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِالْمُفْسِدِينَ ١٠ قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَا لَوُاْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّانَعُ بُدَ إِلَّا أَللَّهَ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ عَشَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ إِنَّ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَبِلِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ عَافَلًا تَعْقِلُونَ ١٠ هَاأَنتُمْ هَا أَنتُمْ هَا أَلاَّء حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ (11) مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسُلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٧) إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلَيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٥) وَدَّتطَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُور وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِلِمَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشُهُدُونَ ٧٠٠

01

يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُ مَ تَعَلَمُونَ (٧١) وَقَالَت ظَآبِفَةٌ مِّنْ أَهُل ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجَّهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكَّفُرُوٓاْءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٧) وَلَا تُؤْمِنُوۤ أَإِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤَتَّ أَحَدُ مِّثْلَ مَآ أُوتِيثُمْ أَوْيُحَاجُّوكُمْ عِندَرَيِّكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْفَصْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيهُ إِنَّ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْل ٱلْعَظِيمِ ٧٤ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارٍ ؽٷٙڐؚ؋ؚ؞ٙٳؚڶؽؙڬ<u>ؖٷڡ</u>ؚڹ۫ۿؗ؞ڡٞ<mark>ڹ۫ٳ</mark>ڹؾٲ۫ڡؙڹٞۿؙؠؚڋؚۑڹٵڔڵۜڵؽؙٷٞڐؚ؋؞ٙٳڸؽؙڬٳڵۜ مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِما ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥٠ بَلَيْ مَنْ أُوفَى بِعَهْدِهِ وَأُتَّقَى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشُتُرُونَ بِعَهُدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا أَوْلَيَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ (٧)

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكَاكُ الْكِتَب وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّهُ بُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادَالِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيَّ عَن بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتكب وَبِمَاكُنتُمْ تَدْرُسُونَ (٧٠) وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَخِذُوا الْلَكَيْكَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَالًا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُم مُّسُلِمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيَّانَ لَمَآءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّجَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ - وَلَتَ نَصُرُنَّهُ إِقَالَ ءَأَقُرَرَتُمْ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَامُعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ (١١) فَمَن تَوَلَّى بِعُدَ ذَالِكَ فَأُوْلَيْبِكَ هُمُ ٱلْفَكسِقُونَ (٨٢) أَفْغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (١٠)

المُنورَةُ الْغِيْرَانِ القالقالف قُلُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيَ إِبْرَهِيهَ وَإِسۡمَاعِيلَ وَإِسۡحَقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلْأَسۡبَاطِوَمَٱ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّابِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٠) وَمَن يَبْتَغِ غَيْراً لَإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٥٥) كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهُمْ وَشَهِدُوۤاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠) أُولَيَمِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٧٠) خَلِدِينَ فِيهَ آلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ (٥٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُ (١٩) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعَ لَا إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفُرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلضَّالُّونَ نَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُّ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَّا وَلَو ٱفْتَدَىٰ بِهِ ٤ أُولَيْهِكَ لَهُمْ عَذَاكُ أَلِيمُ وَمَالَهُم مِّن نَصِرِينَ (١٠

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَحُبُّونُ وَمَاتُنفِقُواْ مِنشَىءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦعَلِيمٌ ١٠ كُلُّ ٱلطَّعَامِكَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَتِهِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنزَّلَ ٱلتَّوْرَيْلُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَيْةِ فَأَتْلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٩٣ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٤٠ قُلُ صَدَقَاللَّهُ فَأُتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٥٠) إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ (٥) فِيهِ ءَايَكُ أَبِيِّنَكُ مُقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِيَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ٧٠ قُلْ يَنَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيلًا عَلَىٰ مَا تَعُمَلُونَ ﴿ فَالْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سبيل ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوْجًا وَأَنْتُمْ شُهَ دَآجٌ وَمَاٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ يُردُّوكُم بَعْدَإِيمَانِكُمْ كَفْرِينَ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَاينتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيم (١٠) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ءَوَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (١٠٠) وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَادْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاتَهُ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعَمَتِهِ عِإِخُوْنَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفُرُ وِمِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُورَ تَهْتَدُونَ ١٠٠٠) وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمُعُرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١٠٠٠ وَلا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَيِّكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٥٠) يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُودٌ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُ لَهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ (١٠٠) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتَ وُجُوهُ هُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (١٠٠) تِلْكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ (١٠٠)

وَلِلَّهِ

وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُٱ لُأُمُورُ أَنْ تُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتُنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوتُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهَلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَّكَ اللَّهِ مَا إِلَّا أَذَّكَ اللَّهِ اللَّهُ الْأَدَّكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَّ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (١١) خُرِبَتُ عَلَيْهُمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ ال وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١١٢ لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَايَهِ مَثُ يُتَلُونَ ءَايِكَ ٱللَّهِءَانَآءَ ٱلَّيْل وَهُمْ يَسْجُدُونَ (١١٠) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرو يُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (١١٠) وَمَايَفُعَ لُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنَى عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا ۖ أَوْلَكُ هُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (١١١) مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا كَمَثَل ربح فيها صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظُلَمُو الْأَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٠ يَتَأَيُّمُ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبِغَضَآةُ مِنْ أَفُواهِهِمْ وَمَا تُحْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْبَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَنتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ (١١) هَآ أَنتُمْ أَوْلآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلِّهِ ﴿ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا عَامَنًا وَإِذَا خَلُواْ عَضُّواْ عَلَيْكُمْ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيَظِ قُلْ مُوثُواْ بِغَيْظِكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيطً (١٠) وَإِذْ عَدُوتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ

إِذْ هَمَّت ظَآيِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَاوَ ٱللَّهُ وَلَيُّهُمَّ أَوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١٣٠) وَلَقَدْ نَصَرَّكُمْ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةُ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ (٣٣) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمُ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَنفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُنزَلِينَ (١١١) بَلَيْ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النَّفِيمِنَ ٱلْمَلْتَيِكَةِ مُسَوِّمِينَ (١٢٥) وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَينٌ قُلُوبُكُم بِيَّةٍ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ (١١) لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْيَكِبَتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَايِبِينَ (١٧٧) لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ١١٨) وَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغُ فِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٢٩) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبُوٓ الْأَضْعَىفَامُّضَعَفَةٌ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ﴿ وَأَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أَعِدَّتْ لِلْكَعْرِينَ الله وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ اللَّهِ

CHANGE TO SERVICE SHEAT SHEAT

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَكُوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ (٣٣) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَن ٱلتَّاسِّ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ وَٱلنَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٥ أُوْلَتِيكَ جَزَآ وُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّنَتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَثْهَارُ خَالِدِينَ فِيمَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ (٣) قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ " فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ (٣٧) هَاذَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٨) وَلَاتَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ (١٣١) إِن يَمْسُسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمُسَ ٱلْقَوْمُ قَرْحٌ مِّشَلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعُلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهُدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١

77

وَلِيُمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ (١٤١) أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهِ دُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ (١٤٢) وَلَقَدْكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمُ تَنظُرُونَ (١٤٣) وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلِّ أَفَايْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ إِنَّا وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَنَّا مُّؤَجَّلا وَمَن يُردُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَانُوُّ تِهِ عِنْهَ آوَمَن يُردُ ثُوَابَ ٱلْأَخِرَةِ نُؤْتِهِ عَ مِنْهَا وَسَنَجْزِي ٱلشَّاكرِينَ (١١٥) وَكَأْيِّن مِّن نَّبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ ربِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ (١١٠) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَدَامَنَا وَٱنصُرُ نَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِينَ (١٤٧) فَأَتَنَهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسَنَ ثُوَابِ ٱلْأَخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِثُ ٱلْحُسِنِينَ (١٤٨

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَىٰ ِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ (١٤٩ بَلِ ٱللَّهُ مُوْلَكُمُّ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ (١٥٠) سَنُلِّقي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبِ بِمَا أَشُرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلُطَكَنَّا وَمَأُولَهُمُ ٱلنَّازُّ وَبِثُسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ (١٥) وَلَقَدْصَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنَ بَعَدِ مَآأَرُكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُم مَّن يُريدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَاعَنكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٥٢ إِذْ تُصِّعِدُونَ وَلَاتَ لُوْرِنَ عَلَيْ أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىكُمْ فَأَثَبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّرِ لِّكَيْلاً تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٥٠)

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعُدِ ٱلْغَمِّرَ أَمَن سُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخَفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُّونَ لَكَ أَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّاقُتِلْنَاهَ لَهُنَّاقُلُوكُنُّمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَتَلَ إِلَى مَضَاجِعِهِمَّ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (١٠٠٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنَ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجِمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا عَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ (١٥٥) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْغُزُّى لَّوْ كَانُواْعِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمُّ وَاللَّهُ يُحَى و كُميتُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (١٥٠) وَلَيِن قَتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ

المنالخة المنافقة الم

وَلَبِن مُتُّمْ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ (١٥٨) فَبِمَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكً فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرَ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٥) إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنضُرُكُم مِّن اللَّهُ عَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ مِّن اللَّهُ بَعْدِهِ } وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكُّل ٱلْمُؤْمِنُونَ (١٠٠٠) وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ثُمَّ تُوفَّكُ كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١١١) أَفْمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنُهُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١١٢) هُمْ دَرَجَاتُ عِندُ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ لِمَا يَعْمَلُونَ (١١١) لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْمٍ مَ ايَتِهِ وَيُزَكِيمٍ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (١١٠) أَوَلَمَّا أَصِبَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدُأْصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمُ أَنَّ هَلَاًّ قُلْهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٦٥)

٧١

ٔ أَصَىبَكُمْ يَوْمُ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوُاْ قَنتِلُواْ فِسَبِيلِٱللَّهِ أُواَدُفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَبِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِمِ مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا يَكْتُمُونَ (١١٧) ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدْرَءُ وَاعَنَّ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (١١٥) وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُواتًا بِلُ أَحْياآهُ عِندَرَبِهِم يُرْزَقُونَ (١١١) فَرِحِينَ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خُلْفِهِمُ أَلَّا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٧٠٠ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٧٠) ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمٌ ١٧٠ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمُ فَزَادَهُمْ إِيمَنْنَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ (١٧٠

فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضَٰلِ لَمْ يَمْسَسَّمُ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلَ عَظِيمٍ (١٧٠) إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ وَفَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُنتُم مُّؤُمِنِينَ (٧٥٠ وَلَا يَحْثُرُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُّا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَنِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ (٧٧) وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَنَّمَا نُمَّلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّإَنْفُسِمِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ الْإِنْكَالَ وَلَمُهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (١١٠) مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَآءُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُوْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿١٧٠ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً لَمُّ بَلِ هُوَ شَرُّ لَهُمْ آسَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِيوْمَ ٱلْقِيكَ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

لْقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيآ ، بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (١٨١) ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيدِ ١٨٠٠ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْ نَآأً لَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (١٨٠٠) فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدٌ كُذِّبَ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبِيِّنَتِ وَٱلزُّبُرُ وَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ١٨٠٠ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوْتِّ وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَاٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْفُرُودِ ١٨٥ لَتُبْلَونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذْتَ كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُور (١٨١)

الْ شُوْرَةُ الْعَبْرَانَ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكْتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْ بِهِ عَنَا قَلِيلًا فَبِئُسَ مَايَثُ تَرُونَ (١٨٠) لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ (١٨٨) وَيِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٨٨) إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنِوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَأَيْتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ١٤٠٠ ٱلَّذِينَ يَذُكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هَنْذَا بِيَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ (١١١) رَبُّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارِ فَقَدُ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ اللهِ رَبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْبِرَبِكُمْ فَعَامَنّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفّرْعَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١٩٠٥ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدَّتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِّنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١٠٠

أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكَرَ أَوَ أَنْنَيْ بَعَضُكُم مِّنَ بَعْضَ فَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ أُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكُفِّرَنَّ تهمْ وَلَأُدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْدِي مِن تَحْتِهَا رُثُواً بَا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلثَّوابِ (١٩٥ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَندِ (١٠٠٠) مَتَكُّ قَلِيلٌ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلِّهَادُ (١٩٧٠) لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مُ جَنَّتُ تُجُرِي مِن تَغْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُنُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَادِ (١٩٠٠) وَإِنَّا مِنْ كِتَنبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أَنزلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنا أُوْلَيَكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ إِنَّ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (١١٠) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبُرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ

## بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

يَناأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَبِحِدةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَاوَبَثَّ مِنْهُمَارِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۖ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَءَاثُواْ ٱلْيُتَلَمَىٰ أَمُواَلُهُمُّ وَلَاتَتَبَدَّ لُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَاتَأْ كُلُواْ أَمْوَالْهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي ٱلْيَتَمَى فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمَ ٱلْاَتَعْدِلُواْ فَوَى حِدَةً أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَنَكُمْ ذَالِكَ أَدْنَى ٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُّوهُ هَنِيَّا مَّ رَيَّا ٤ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمُوالكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِينَمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُنْ قَوْلًا مَّغُرُوفًا ٥ وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَمَىٰ حَتَّى إِذَا بِلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنَّهُمْ رُشِّدًا فَٱدْفَعُوا أُ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُ بِٱلْمَعْ وَفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُواَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا

لِّلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَّ وَللنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرَنَصِيبًا مَّفَرُوضًا ٧ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُوا ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكُمَى وَٱلْمَسَحِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَمُعْمَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (٨) وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةٌ ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِم فَلْيَ تَقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَكُمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ فَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿ فَوصِيكُمُ اللَّهُ في أَوْلَكِ كُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيْنِ فَإِنكُنَّ نِسَاءً فُوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَاتَرَكَ وَإِن كَانَتَ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبُواَهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُس مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي جِمَا أَوْدَيْنَ عَابَا قُكُمْ وَأَبْنَا قُكُمْ لَاتَدُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ

وَلَكُمْ نِصُفُ مَاتَكِكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُر يَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُ يَ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُمُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَةً أُوا مَرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُرُ أَوْ أُولُهُ وَأَخُرُ أَوْ أُخُرُتُ فَلِكُلّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُو ٓ الْوَ الْكَ ثَرَمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِمَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِ وصِيَّةً مِن ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ كَلِيمُ الله يَلْكَ حُدُودُ أَلِيَّةً وَمَن يُطِعِ أَلِيَّةً وَرَسُولُهُ يُدْخِلْهُ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَيلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ (١٠) وَمَنِ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهايِ اللهِ المناالي المنتاء المنت

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَنحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوَفَّنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا (٥٥) وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابَّا رَّحِيمًا (١) إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأَوْلَيْكِ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيًا (١٧) وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكِنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ صُفَّارُ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرْهَا وَلَاتَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَغْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرَهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَيَحْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١١)

وَإِنْ أَرَدتُهُمُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْجِ مَّكَانَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَناً وَإِثْمَا مُّبِينًا أَنَ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بعَضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١) وَلَا تَنكِحُواْ مَانكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (١١) حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَا ثُكُمُ وَبِنَاثُكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّنَ كُمْ وَخَلِاتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّاتِيٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوا تُكُم مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبَيَّبُكُمُ النَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآ إِكُمْ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِبِهِنّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَايٍكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَ يْنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٣

وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَانُهُ كِتَنَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْعَغُوا بِأُمُوالِكُمْ مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا أَسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَريضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُ مِيهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَكَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ( الله وَ مَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنَا بَعْضَ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَّاخِذَ 'تِ أَخُدَانَّ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيِّنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ ٢٥) يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُحبِّينَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ كُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَأَللَّهُ عَلَيْمُ حَكِيمٌ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلشَّهَوَ تِ أَن قِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا (٧) يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أُمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرةً عَن تَراضٍ مِنكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠ وَمَن يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ عُدُوانَّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُواْكَبَآبِرَ مَا تُنْهُوْنَ عَنْ هُ نُكُفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُّدْخَلًا كُرِيمًا (٣) وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عِضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ لِّلرَّجَالِ نَصِيثُ مِّمَّا ٱكۡ تَسَبُّواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيثُ مِّمَّا ٱكْسَابُنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِلْهَ عِلِيَّ ٱللَّهَ كَاتَ بِكُلِّ شَيَّ عِ عَلِيمًا اللهِ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ يَبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِ يدًّا

ٱلرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَغْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُوالِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ قَننِتَنتُ حَنفِظَنتُ لِلْغَيْب بِمَاحَفِظ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُرى فَعِظُوهُرى وَأَهْجُرُوهُنَ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُواْ عَلَيْمِنَّ سَبِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهما فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنَ أَهْلِهِ - وَحَكَمًا مِّنَ أَهْلِها إِن يُرِيدَآ إِصْلَحَايُوفِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَ عَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ والْبِهِ عَدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ واللَّهِ عَالَو بِالْوَالِدُيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرِينَ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكَتُ أَيْمَنْكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْخَلُونَ وَيَأْمُنُونَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفرينَ عَذَابًا مُهِينًا (٣٧)

وَٱلَّذِينَ

المُنْ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِكَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ فَرينًا فَسَاءَ قَرِينًا (٣) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ( إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَاجِتُ نَامِن كُلِّ أُمَّتِهِ بِشَهِيدٍ وَجِتْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآءِ شَهِيدًا (١) يَوْمَيِذِ يَوَدُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسُوَّى بِهُمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُتُمُونَ السَّة حَدِيثًا فَ يَنَأْتُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنتُمْ شُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرى سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مِّنْ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِّنَكُم مِّنَ ٱلْعَا يِطِ أَوْلَهُ مَسْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ٢٤ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًامِّنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ الل

AD THE REPORT OF THE THE REPORT OF THE REPORT OF THE REPORT OF THE REPORT OF THE REPOR

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (٥٠ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتهمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعُ وَٱنظْرَبَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (أَنْ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنبَ المِنُوا بِمَا نَزَّلْنا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ( الله الطُّرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَانِبَ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا مُّبِينًا فَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِ تَكِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُ لَآءَ أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (٥)

أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تِجِدَ لَهُ نَصِيرًا (٥٠ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (٥٠) أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَ اتَّنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَفَدُ ءَاتَيْنَ آ ءَالَ إِبْرَهِيمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلِكًا عَظِيمًا (٥٠) فَمِنْهُم مِّنْءَ امْنَ بِهِ وَمِنْهُم مِّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيلًا (٥٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَنتِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًّا كُلُّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَن يِزًا حَكِيمًا (٥) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَت سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّاتِ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لَّهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُّطَهَّرةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ٧٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) يَنَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُّرْ فَإِن تَنْزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِنكُنتُمْ ا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُ ذَالِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٠) أَلُمْ تَرَالِي ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَاۤ أَنزلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبُلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ ا إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِنُ وَا أَن يَكُفُرُوا بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطِينُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُّ تَعَالُواْ إِلَى مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنكِفِقِينَ يَصُـدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ١١ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةً إِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَاۤ إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا اللهُ أَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فَتِ أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (١٠) وَمَآأَرُ سَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذِ ظُلَمُوٓ أَ أَنفُسَهُمْ آءُوكَ فَأَسْتَغُفَرُواْ أَللَّهَ وَأُسْتَغُفَرَكُهُ مُ ٱلرَّسُو لُوَجَدُواْ ٱللَّهَ تُوَّابًّا رَّحِيمًا إِنَّ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيمَا شَجَرَيْنَهُمْ مُثُمَّ لا يَجِدُواْ أَنفُسِهِ مُ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَ

وَلَوْأَنَّا كَتَبَّنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ أَأَنفُسَكُمْ أَوِٱخْرُجُواْمِن دِيَرِكُم مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عِلَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (١) وَإِذًا لَّا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (١٧) وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (١٨) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأْوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ١٠٠ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ عَلِيمًا نَ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذُرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِٱنفِرُواْ جَمِيعًا ٧٠ وَإِنَّ مِنكُولَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابِتُكُمْ مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَدَأَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَهِنَ أَصَابَكُمْ فَضَالٌ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُودَّةٌ يُكلِّتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ٧٢ فَلَيْقَاتِلْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوِّتِيهِ أَجُرًّا عَظِمًا ٧٠

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ٱخْرِجْنَامِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لِّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا (٧٥) ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعُوتِ فَقَاتِلُوٓ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطِينَ كَانَ ضَعِيفًا ( ) أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ كُفُّوا أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْقِتَالَ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيةِ ٱللَّهِ أُوَّأَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَالِمَ كَتَبَّتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْ لَآ أَخَّرُتَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٌ قُلۡمَتَكُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ٧٧ أَيُّنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبَّهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَلَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةُ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنُّؤُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (٧٧) مَّآأُصَابَك مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنُ اللَّهِ وَمَآأُصَابَك مِن سَيَّتَةٍ فِين نَّفُسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (٧٠

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَكَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنَ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَّ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا أفلا يتكربُرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَافًا كَثِيرًا (٥٠) وَإِذَاجَآءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِعِي وَلُوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَ إِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِلْتَبَعْتُهُ أَللَّهُ يَطَنَ إِلَّا قَلِيلًا ٥ فَقَيتِلْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَ وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ١٠٠ مَن يَشْفَعْ شَفَاعةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةٌ سَيِّئَةٌ يَكُن لَّهُ كِفُلُ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ تُمْقِيتًا ٥٠٠ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ لَارَيْبَ فِي وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْ فِقِينَ فِعَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرِّكُسَهُم بِمَا كَسَبُوٓا أَتُريدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنَّ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضَّلل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ إِسَبِيلًا (٥٠) وَذُواْ لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلا تَتَّخِذُواْمِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّى مُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُّمُوهُمُّ وَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَانْضِيرًا (٥٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قُوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَّ أُوْجَآءُ وَكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَنتِلُوكُمْ أَوْيُقَتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَنتَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعۡتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَنتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْكُلَّ مَارُدُّوَ ۚ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيمَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓ الْإِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُوا أَيْدِيهُمْ وَفَخُ ذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأُوْلَيْمِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَكَنَا مُبِينًا ١٠ وَ مَا كَادِ ؟

المُنْ الْمُنْ الْ

وَمَاكَاتَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّاً وَمَن قَتُلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ ٤ إِلَّا أَن يَصَّدُ قُواْ فَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُّ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ فَلِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِهَا وَعَضِبَ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٣ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ٤ ءَامَنُوٓ الإِذَاضَرَ بَتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى ٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّانْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتُكِيِّنُوا أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

لَّايَسْتَوِي

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤَّمِنِينَ غَيَّرُ أَوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلُ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُو لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْخُسۡنَى ۚ وَفَضَّ لَٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَلِعِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا (٥٠ دَرَجَنتِ مِّنْهُ وَمُغْفِرَةٌ وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (1) إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْفِيمَكُنتُمْ قَالُواْكُنَّا مُسْتَضَّعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَأَ فَأُولَيَهِكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّهُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا (٧٠) إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ لايسْتَطِيعُونَ حِيلةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٥٠) فَأُوْلَيْكِ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ١٩٠ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمَّا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عِمْهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِثْمَ يُدُرِكُهُ ٱلْمُوْتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ وَإِذَا ضَرَبْتُحُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَقَصُّرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَيفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠٠

وَ إِذَا كُنتَ

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْتَقُمْ طَآبِفَ أُنَّ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمُّ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُم وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَى لَمُ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ والْحِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّالَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مِّيلَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَةً أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَيَّ أَن تَضَعُوٓ أَاسَلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابًامُّهِينًا نَنْ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَ كُرُواْ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَّا مُّوْقُوتًا ١٠٠ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَأَنَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا نَ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا آرُكُ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا (١٠٥)

وَٱسْتَغُفراللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ وَلَا يُحَدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَ انُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا (٧٠٠) يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ نُجِيطًا (١٠٠) هَنَأَنتُمْ هَنُّؤُلَّاءِ جَندَلْتُمْ عَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا إِنَّ وَمَن يَعْمَلُ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ رُثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا (١١) وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ-وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (إللهِ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوَّإِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عِبَرِيَّ عَافَقَدِ أَحْتَمَلُ بُهِّ تَنَّا وَإِثْمَامُّ بِينًا ١١٠ وَلَوْلَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ إِلَى مَا مَنْهُ مَرَان يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٌ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلِّحِكُمةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا الله

نَّجُوَلهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعُرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٠ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُو لِهِ عَمَا تُولَّى وَنُصَلِهِ عَجَهَنَّمَ وَسَاءَتَ مَصِيرًا (١٥٥) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَوَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشَرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا إِنَكُنَّا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مِّرِيدًا إِلَّا لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ١١٠ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُ وَلَّا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاتَ ٱلْأَنْعَلِمِ وَلَّا مُرَنَّهُمْ فَلَيْعَيِّرُبِّ خَلْقِ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا (١١) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاغُولًا نَ أُوْلَتِهِكَ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا تَحِيصًا

وَٱلَّذِينَ

المُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصِّيلِحَتِ سَنُدٌ خِلْهُمُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبُدًا وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١١٠ لَّيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلآ أَمَانِيّ أَهْ لِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجُزَيِهِ وَلَا يَجِدُلُهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكِرِ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَمُؤُمِنُ فَأُوْلَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٠٠٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأُتَّخَذَاللَّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا (١٥٥ وَلِيَّهِمَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيٍّ عِ مُّحِيطًا (١٦) وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلُ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا ثُوَّ تُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِٱلْقِسْطِ وَمَاتَفُعُلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللَّهُ

44

وَإِن ٱمْنَ أَةٌ كَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصلِحا بِينَهُ مَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَٱلْحُلْحُ خَيْرٌ وَٱحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَاتَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسَـ تَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلُّ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَأُلُمُعَلَّقَةً وَإِن تُصلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (١٣٠) وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغُنِ اللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا نَا اللَّهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَ إِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَ إِن تَكُفُّرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا (اللهُ وَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (٣٠) إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَا خَرِينٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا (٣٣) مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَّابُ ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١٣٤

يَرَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأُلَّهُ أَوْلَى جِمَّا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمَوَىٓ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُء أَأُوتُغُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَكِمِ كَيتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُؤْمِرُ ٱلْأَحْرِفْقَدْضَلُّ ضَكَلَا بَعِيدًا (٣) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كُفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيغْفِر لَهُمَّ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ بَشِرِ ٱلْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللهِ جَمِيعًا (١٠٠٠) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبُأَنَّ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَتِٱللَّهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسْتَهُزَأُ بِهَا فَكَ تَقَعْدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ مِيَّاإِنَّكُمْ إِذًا مِّثُلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَنفرِينَ فِي جَهِنَّمَ جَمِيعًا

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَٱللَّهِ قَالُوٓ أَأَلَمُ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِنكَانَ لِلْكَيفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلُمَ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحُكُمْ بَيْنَكُمْ مُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَيْفِرِينَ عَلَى ٱلْكُوْمِنِينَ سَبِيلًا (١١١) إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللهِ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَثَوُّلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَثَوُّلَآءٍ وَمَن يُضِّلل ٱللَّهُ فَلَن تَجَدَلُهُ إِسَبِيلًا ١٤ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْ ٱلْكَيِفِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ أَتُرُ<mark>يدُونَ</mark> أَن تَجَعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا شُبِينًا عَلَيْ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا شُبِينًا عَلَيْ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرِّكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجَدَلُهُمْ نَصِيرًا (١٠٠٥) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَهُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١٤٧

لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهَرَ بِٱلشُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١٧٠ إِن تُبَدُّواْ خَيْرًا أَوْتُحْفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُونَ نُؤُومِنُ بِبَعْضِ وَنَكَ فُرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا فَ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْكَفْرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدِمِّنَهُمْ أُوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورُهُمْ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٥٠) يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمُ كِتَنَبَّامِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى ٓ أَكْبَرَمِن ذَلِكَ فَقَالُواۤ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهَرَةٌ فَأَخَذَتُهُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّا أَتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَاعَنِ ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلُطَنَا مُّبِينًا (١٥٣) وَرَفَعَنَافَوْقَهُمُ ٱلطُّورَبِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقَّا غَلِيظًا ﴿١٥٠

تَنقَهُمْ وَكُفْرِهِم عِايَتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِي وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفُ أَبُلُ طَبَعُ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفِّرهِمُ رِيُوُّ مِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً (١٥٥ وَبِكُفْرهِمُّ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْبَ بُهْتَكَنَّا عَظِيمًا (١٥١) وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَكَفُواْفِيدِ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مَا لَهُم بِدِءِمِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينُا (١٥٧) بَلِر فَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٥٨ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلُ مَوْتِهِ وَكُومَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (٥٥) فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْمٌ طَيِّبَتِ أُحِلَّتُ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا إِنَّ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُوا لَالنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١١١) لَنكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَّاأَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ نُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكِ كَسَنُوَّتِيهِمْ أَجُرَّا عَظِيًّا

إِنَّا أَوْحَيْنَا

أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوْجٍ وَٱلنَّبِيَّ ٰ مِنْ بَعْ وَأُوْحَيْنَا ٓ إِلٰىٓ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَنُّوبَ وَ ثُو نُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْهَ ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِ دَ زَبُورًا اللهِ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا (١١١) رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَايكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بِعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا (١١٥) أَنكِن ٱللَّهُ يَثُّمُ دُيمًا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ -وَٱلْمَلَامِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ١١٠٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ طريقًا (١١٨) إِلَّا طريقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبُدّاً وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١١٠) يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّيِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَّكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنِ وَوَ آلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا 🕚

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَاتَغَلْوُا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرِّيمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥ أَلْقَلَهَآ إِلَىٰ مَرْيَحَ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِّهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَاٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْحَةُ ٱلْفُرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ عَوَيَسُتَكِبْرِ فَسَيَحُشُرُهُمُ عَنْ عِبَادَتِهِ عَوْيَسُتُ فَمُ إِلَيْهِ جَهِيعًا ١٧٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلحَاتِ فَيُوفِيهِمُ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡ تَنكَفُواْ وَٱسۡ تَكُبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُ مَعَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٧ عَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَكُمْ بُرْهَانُ مِّن رَّبِيكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِينًا اللَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينِ ﴾ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَـمُواْ بِهِ ـ فَسَيُدُخِلُهُمُ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا 🖤

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْدَلَةَ إِنِ ٱمْرُقُلْهَكَ لَيْسَلَهُ وَلَا وَلَهُ وَلَا يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْدَلَةَ إِنِ ٱمْرُقُلْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا وَلَا أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكُ وَلِي اللَّهُ مِكُن لَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## المنظم المنطقة المنطقة

\_ِاللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِي

يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُفُودِ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَلِمِ إِلَّا مَائِتَلَاعَلَيْكُمْ عَيْرَهُ عِلَى الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَّهِ الْأَنْعَلَمْ عَيْرَهُ عِلَى الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَّهِ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ( ) يَنَايُّهُا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يُحِلُواْ شَعَكَيْرِ اللَّهِ وَلَا الشَّهُ مُرالِكُولُا مَولا الْفَلْتَيِدَ وَلَا الْقَلْتَيِدَ وَلَا الْفَلْتَيْدَ وَلَا اللَّهَ مَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللللللّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الل

مَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلِّخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ لْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآأَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّيْتُمْ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَكِمْ ذَالِكُمْ فِسَقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُملَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ ٱلْإِسْلَهُ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَغْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (" يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمُّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَاعَلَمْتُ مِّنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذَّكُرُواْ ٱسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَحِلُّ لَكُوْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَاءَ اتَّيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي ٓ أَخْدَانِ وَمَن يَكُفُرُ لْهُ وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِينَ (٥ بآلإيكن فقد حبطعم

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ برُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطُّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَي أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْلَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجِ دُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِ فَ حَمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْ فَ مَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عِلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَالدِّكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيَّكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاتَّقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعُنَا وَأُطَعُنَا وَأُلَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَيْ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ( ) وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِكَايَنِينَآ أَوْلَتِيكَ أَصْحَبْ ٱلْجَجِيمِ (أَ) يَتَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوۤ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِ يَهُ مَ عَنِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ وَبَعَثُ نَامِنْهُ مُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنَّى مَعَكُمَّ لَئِنْ أَقَمَّتُمُ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلرَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُفَمَن كَفَر بَعَ ذَ لِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَّآءَ ٱلسَّبِيلِ ١١ فَبِمَ نَقْضِهم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ عَوَنَسُواْ حَظَّامِّمَا ذُكِّرُواْ بِقِ - وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

وَمِرِ ﴾ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّا نَصَ عَرَىٓ أَخَذْنَا مِيثَنقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِّرُواْ بِهِ عَفَاغُرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْيَصْنَعُونَ ١٤ يَنَأَهُلُ ٱلْكِتَاب قَدْ جَاءَ حُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعَفُواْ عَن كَثِيرِ قَدْ جَاءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينُ (٥) يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ مُسُبُلُ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّور بإذْنِهِ ، وَيَهْدِيهِ مَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ اللَّهُ لَهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ هُوَالْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَيمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَيَّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْ إِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّا مُومَن فِي ٱلأَرْضِ جَمِعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَابَيْنَهُ مَأْ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَأَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧٠

وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ وَٱلنَّصَدرَىٰ خَنْ أَبْنَنَوُ ٱللَّهِ وَأَحِبَّتَوُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّ بُكُمْ بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرُّمِّ مِّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءٌ وَ بِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ إِلَّ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ قَدْجَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرُ (١٩) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ - يَنقُومِ أَذْ كُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياآةً وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَاتَكُمُ مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ (١٠) يَعَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّواْ عَلَىٓ أَدْ بَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ ١٠ قَالُواْ يَامُوسَيْ إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جَبَّارِينَ وَإِنَّالَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُّجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ إِنَّ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَا فُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِلُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُممُّ قُومِنِينَ ٣

قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَا آأَبَداً مَّا دَامُواْ فِيها أَفَادْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ٤٠٠ قَالَ رَبّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ (٥٠) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ m وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَيْ ءَادَمَ بِٱلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمُ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْأَخَرِّ قَالَ لَأَقَتُلُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ (٧٠ لَمِنُ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكُ لِتَقْتُلَنِي مَآ أَنَّا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۚ إِنِّي ٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ( اللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبْوَ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَاقُا ٱلظَّالِمِينَ (١) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَقَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ٣٠ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْءَةَ أَخِيدٍ قَالَ يَنُويْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ (١)

المنالية التيارين المراسية الم

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (٣٠) إِنَّمَا جَزَا وَاللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْيُصِ لَبُوا أَوْتُص لَبُوا أَوْتُق طَّعَ أَيْدِيهم وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْ أُمِرِ الْأَرْضُّ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيُ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبِّلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهُمَّ فَاعْلَمُواْ أَتَ اللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمٌ نَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُو الْإِلْيَهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَنِهِ دُواْفِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ (٣٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْأَتَ لَهُ مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَ لَهُ لِيَفْتَدُوا بِعِيمِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَاتُقُبِّلَ مِنْهُمُّ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْيِمُ اللهُ اللهُ اللهُ

يُريدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مُ عَذَابُ مُّ قِيمٌ ﴿ ٣٧ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقْطَ عُوٓاْ أَيْدِيهُمَاجَزَآءُ بِمَاكُسَبَانَكُنَلا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيْزُحَكِيمُ (٢٨) فَهَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ (٣) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَدِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَعْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَاۤ يُنَّا يُنَّهُ الرَّسُولُ لَا يَعَزُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَّا بِأَفُواهِ هِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنْعُونَ لِقُوْمِ ءَاخَرِينَ لَدً يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ لَمْ يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيتُمْ هَنِذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤَّتُوهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنْتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْيُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُمَّ هُمَّ فِي ٱلدُّنْيَاخِزِيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ الْ

﴿ لِلنَّالِشِالِائِنَ ﴾ ﴿ النَّالَيْ النَّالِيَّ النَّالِيَّ النَّالِيَّ النَّالِيَّ النَّالِيَّةِ النَّالِيَّةِ النَّالِيَّ النَّالِيَّةِ النَّالِيِّ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ ال

إِنَّ اللهُ يَحِبُ الْمُفْسِطِينَ لَنَّ وَيَفَ يَحَرِّمُونَكُ وَعِنْدَهُمُ اللّهِ ثُمَّ يَتُولُونَ وَيَفَ يَحَرِّمُونَكُ وَعِنْدَهُمُ اللّهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَمَا أُولَتِهِ فَيهَا وَمَا أُولَتِهِ فَيهَا مُؤْمِنِينَ (مَنَّ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَنَةُ فِيهَا وَمَا أُولَتِهِ فَيهَا مُؤْمِنِينَ (مَنَّ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَنَةُ فِيهَا

هُدًى وَنُورُ يَعَكُمُ مِهَا ٱلنَّبِيثُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ اللَّهِ وَاللَّذِينَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ هَادُواْ وَالرَّبَّنِيثُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَبِ اللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهُدَآ أَفَى لَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتُرُواْ بِعَايَى تُمَنّا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَعَكُم وَاخْشُونِ وَلَا تَشْتُرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنّا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَعَكُم

بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِي النَّفْسِ فِالنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ فَالْأَنْفَ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسِ فِالنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ فَالْأَنْفَ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّنَ وَٱلْأَنْفَ فِي وَٱلْأَنْفَ فِي وَاللَّانِينَ وَٱلْأَنْفَ فِي اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَالْمَالِقِي وَٱلْمُ وَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللْمُولَالِ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ فَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ فَاللَّهُ وَالْمُوالِي اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ فَالْمُؤْمِنَ فَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنَ فَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالْمُوالْمُومُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ ل

قِ عَنِ وَ عَدْ وَ وَالْمِسَى وَالْمِسَى وَالْجُرُوعِ وَالْمِسَى وَالْجُرُوعِ وَالْمِسَى وَالْجُرُوعِ وَالْجُرُوعِ وَالْجُرُوعِ الْجُرُوعِ الْجُرُوعِ الْجُرَاقُ اللَّهُ وَمَن تَصَالَّا قَصَالًا قَصَالًا اللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَنَمِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ نَ

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓءَ اثَرهِم بعيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَــُدَّيهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيْةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَنُوْرُ وَمُصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ (أَ) وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (٧) وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيبَلُوكُمْ فِيمَآ ءَاتَنكُمْ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (١٠) وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَ هُمَّ وَٱحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُولَكَ عَنُ بَعْضِ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّهَ أَرْبِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهم بِبَعْضِ ذُنُو بَهِمُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ (1) أَفَحُكُم ٱلْجَهَلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكَّمًا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ .

النِيُّ النَّيِّ الْاَبْ النِيِّ الْاَبْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِيْنِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَيَ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضَ وَمَن يَتَوَكُّمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ٥٠ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يُسَارِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَىَ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَيْصَبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِم مَندِمِينَ (٥٢ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْهَوَ لُآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنَهُمُّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (0) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَضَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَآيِمَ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ فَ إِنَّهَا وَلَيْكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ٥٥ وَمَن يَتُولُّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزَّبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ (٥٠) يَثَأَيُّمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوَّا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَكِ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِيآء ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّوَّ مِنِينَ ٥٧

وَإِذَانَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبًّا ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ لَّا يَعْقِلُونَ ٥٠ قُلْ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِتَبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّاۤ إِلَّا أَنَّ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّاۤ كَثَرَكُمُ فَسِقُونَ ٥٩ قُلْ هَلْ أَنَيِّتُكُمْ بِشَرِّمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّلغُوتَ أَوْلَتِكَ شَرٌّ مَّكَأَنَّا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبيل ن وَإِذَاجَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّ خَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَوَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتُ لَيِنْسَمَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ١٠٠ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْ لِمِمُ ٱلَّإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتَ لَبِئُسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ١٣٠ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُاللَّهِ مَغَلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهُمْ وَلُعِنُواْ عِمَا قَا لُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ وَلَيْزِيدَ بَ كِثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ظُغْيَكْنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بِيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبِغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللَّهُ نْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَكَفَّرُنَاعَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (١٥) وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّيِّهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةُ مُقْتَصِدَةً وَكَثيرُمَنْهُمْ سَاءَ مَايِعْمَلُونَ ٦٦ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغْ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفرينَ (١٧) قُلْيَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَالةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِكُمْ وَلَيَزِيدُ تَكَثُّولًا مِّنْهُم مَّآأُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّبِّكَ طُغْيَكُنَّا وَكُفْرًا فَلا تَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفرينَ (١٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِعُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِأُللِّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَنَقَ بَنَيْ إِسْرَتِهِ بِلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلَا كُلُّم كُلُّ الْمَاجَآءَ هُمْ رَسُولُ إِمَا لَا تَهُوَى أَنفُهُمْ فَريقًا كَذَّبُواْ وَفَريقًا يَقْتُلُونَ نَ 

كَثِيرٌ مِّنْهُمُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا مُ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ لَقَدْ كَفُرَ ٱلَّذِينَ قَالُوۤ ٱلْإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ يحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكِنِي إِسْرَتِهِ يِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبِّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْحَرَّمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُونَكُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصِ لَّقَدْكَ فَرَالَّذِينَ قَالُوَ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَامِنُ إِلَنهِ إِلَّا إِلَنهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَا بُ أَلِيمٌ (٧٣) أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ ثُهِ وَٱللَّهُ عَنَفُورٌ رَّحِيب مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَدْ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّهُ مِبدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَامَّ ٱنظُرْكَيْفَ أُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْأَيْتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّك نُوَّفَكُونَ (٧٠) قُلُ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا كُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَالُحَقِّ وَلَاتَتَّبِعُواْ أَهُوآءَ قَوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ٧٧ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِمْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُرِدَ وَعِيسَى أَبْن مَرْيَمُ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِفَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ (٧٠ تَرَىٰ كَثِيرًامِّنْهُ يَتُوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَبَئْسَ مَاقَدَّ مَتْ لَمُحْرَأُنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ 🕚 وَلَوْكَ اثُواْ يُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيّاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَكْسِقُونَ اللهِ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَّةً لِّلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلْيَهُود وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوٓ الْإِنَّا نَصَدَرَىٰ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ

وَ إِذَا سَمِعُواْ

قسّسين وَرُهْبَ انَّا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ١٨٠

النَّالِيَّةُ إِنَّ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وَ إِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَ مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ (٣٠) وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ ﴿ وَنَطْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّنلِحِينَ (1) فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّنتِ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَأَ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذُّبُواْ بِعَاينتِنَا ٓ أَوْلَيَهِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ (١٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحُرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِتَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ (٧٠) وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاكَ طِيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ (٥٠ كَلا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغُوفِي ٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدَتُّمُ ٱلْأَيْمَانَ فَكُفُّ رَثُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِمِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجَدُ فَصِيامُ ثَلَنتُةِ أَيَّامِّ ذَٰلِكَ كَفَّنَرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَاحَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓا أَيْمَنَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَكُمْ تَشَكُرُونَ (٥٠

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اْ إِنَّمَا ٱلْخَمُّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِواَ لْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِاللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ مَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ١٠ كَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِ حَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓ أَإِذَا مَا ٱتَّـقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَنتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَٱحۡسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ٩٣) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِأَلْغَيْبٌ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بِعُدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَقْتُلُواْٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتلَهُ مِنكُم مُتعَمِّدًا فَجَزَآءُ مِثْلُ مَاقَتلَ مِن ٱلنَّعَمِ يَعَكُمْ بِهِ عِذَ وَاعَدُلِ مِنكُمْ هَدْ يَأْبَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَٰ لِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرٍ هُ اِعْفَاٱللَّهُ عَمَّا سَلَفٌّ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامِ (٥٠) 

لُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُا لُبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسِّيَّارَةِ وَخُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا وَٱتَّ قُواْاللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ١٦ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَ عَبَ لَهُ ٱلْكِيْتَ ٱلْحَدَامَ قِيكُمَا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّمْرَالُحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيْمِدُ ذَٰ لِكَ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَتَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءِ عَلِيكُ (٧٠) أَعْ لَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ فُورُرَّحِيثُ (١٠) مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَاتَكُتُمُونَ (٩٠) قُل لَا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيُّ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ أَنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَكُواْ عَنْ أَشْكِآءَ إِن تُبُدُ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُسَنَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدُ لَكُمْ عَفَاٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورُ حَلِيكُمُ إِنَّا قَدُ سَأَلُهَا قُوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَنفِرِينَ (١٠٠) مَاجَعَلُ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرة وَلَاسَآبِبة وَلَا وَصِيلَة وَلَا حَامْ وَلَكِكُنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠٠ 

وَ إِذَا قِيلَ

النِيْنَا فَي اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُوَلُوۡكَانَءَابَآؤُهُمۡ لَايَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثَنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْءَ اخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِّسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِدِء ثَمَنَّا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُبِي وَلَانَكْتُمُ شَهَادَةُ ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلَّاثِمِينَ (١٠٠) فَإِنْ عُثِرَعَلَيَّ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّاۤ إِثْمَافَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَا لَا أَكُا أَحَقَّ مِن شَهَدَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا ٓ إِنَّا ٓ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٧٠٠ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَ ٓ أَوْ يَخَافُوۤ اْأَن تُرَدَّأَيُّكُن أَبَعُد أَيْمَنهُمُّ وَٱتَّقُواْٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١٠٨

الْمُنْ الْمِيْنَا فِي الْمُنْ الْ

يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ (١٠٠) إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَحَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَلَا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلُ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طُيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصِ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَاءِيلَ عَنكَ إِذْ جَنْتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ (١١) وَإِذْ أَوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُوا مَامَنَّا وَاشَّهُدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِلَى إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَءَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكُ أَن يُنَزِّلُ عَلَيْنَا مَآيِدَةٌ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ (١١٠) قَالُوا نُرِيدُأَن نَّأَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَينَ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ (١١)

سُورَةُ إِنَّ اللهُ مايدة من السّ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوْلِنَاوَءَ اخِرِنَاوَءَ ايَةً مِنكَ وَأَرْزَقَنَا وَأَ اللهُ عَالَ ٱللَّهُ إِنَّى مُنَزِّ لُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَا مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّ بُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّ بُهُ وَأَحَدَّامِّنَ ٱلْعَلَمِينَ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأَمِّيَ إِلَنِهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبْحَننَكَ مَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلَّتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ وَتَعْلَمُ مَا كَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغَيُوبِ نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَافِي نَفْسِ قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِ عَأَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزبِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١١١) قَالَ ٱللَّهُ هَاذًا يُومُ يَنفَعُ ٱلصَّلِدِقِينَ صِدُقُهُمُّ لَكُمْ جَنَّنْتُ تَجَرِّى مِن تَحَّتِهَا ٱلْأَنْهَ ٱلْبَدَارِّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا \*\*\*\*\*



يَلِّيشُونَ (٥) وَلَقَدِ ٱسْتُهُّزِئَ بِرُسُٰ لِمِّن قَبْلِك فَحَاقَ بٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُ مِمَّاكَانُواْ بِهِ-يَسَّتُهْرِءُونَ 📆 قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ (١١) قُللِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قُللِّهُ كُتُبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَتَ كُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْنَ فِيهُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ الْنَفْسَهُمْ فَهُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ الله وَلَهُ مَاسَكُنَ فِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ عَلَى أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلُ إِنَّ أُمِّن ثُأَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسُلَمُ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ قُلَّ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (١٥) مَّن يُصْرَفُ عَنْ لُهُ يَوْمَ بِإِفْقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ (١٦) وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧٧ وَهُوَالْقَاهِرُفَوْقَ عِبَادِهِ - وَهُوَالْخَكِيمُ الْخَبِيرُ ١٧

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُشَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ أَبِينِي وَبِيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَيَّ هَذَا ٱلْقُرُّءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغٌ أَبِنَّكُمْ لَتَشَّهَ دُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وُكِدُ وَإِنَّنِي بَرِيٓ ءُمِّمَّا تُشْرِكُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْ فُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٠٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَاينتِهِ ﴿ إِنَّهُ لِلا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ا وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشُرَكُوۤ أَأَيْنَ شُرَكَّا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ١٠ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتَنَتُّهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَيِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ (٣) ٱنظُرُكَيْفَكَذَبُواْعَلَىٓ أَنفُسهم وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (١٤) وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرّا وَإِن يَرَوْاْكُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ مِأْحَتَّى إِذَاجَآءُ وكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (0) وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشُعُرُونَ ٢٠ وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْتَنَا نُرَدُ وَلَا نُكَذِّبَ عِاينتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَا لُؤُمِنِينَ (٧) "大学"等等等等等等等。 "大学"等等等等等等等等等。

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُّ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ٢ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّاحِيَاتُنَا ٱلدُّنْيَاوَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (١٠) وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّمْ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِيَ وَرَبِّنَاْ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ ٣٠ قَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلقَآءِ ٱللَّهِ ۖ حَتَّى ٓ إِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةٌ قَالُواْ يُحَسَّرَتَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ (٣) وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ إَلِّا لَعِبُّ وَلَهُوَ ۗ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَقُونُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ٣٢ قَدْ نَعُلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُو نَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ٣٣ وَلَقَدُ كُذِّ بَتَ رُسُلُ مِّن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى ٓ أَتَنْهُمْ نَصَّرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ الله وَإِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلَوْسَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ٢٥٠ 

ايَسْتَجِيثُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ يُرْجَعُونَ (٢٦) وَقَالُواْ لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ عَقُلَ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلُ ءَايَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٧) وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآيِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (٣٠ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْبِعَا يَكِتِنَاصُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلنَّطُلُمَاتِ مَن يَشَا إِلَيَّهُ يُضَلِلُهُ وَمَن يَشَأَ يَجُعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (٣) قُلُ أَرَءَ يْتَكُمْ إِنْ أَتَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَـُيرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ( أَن كَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءً وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (١٠) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَدِمِّن قَبِّلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُم يَتَضَرَّ (١٤) فَلُوْلاَ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُ نَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ثَا فَكُمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبْلِسُونَ (1) 

فَقُطِعَ دَابُرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِيَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (فَا قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِنَّ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَا أُغَيْرُ أَلْلَّهِ يَأْتِيكُم بِلِّمُ انظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ١٠٠ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ (٤٠) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ (فَ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ عِايَدِنا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١٠ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآ إِنْ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى ٓ إِلَى قُلُ هَلْ يَستوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحُشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَ لِيٌّ وَلَا شَفِيحٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٥٠) وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمُ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠

فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِّيَقُولُوۤ ٱأَهَآ وُلَآ مِنَّ ٱللَّهُ بَيْنِنَآ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينَ (٥٣) وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنِتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمُ سُوَّءُ ال بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِهِ عَوَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌرَّحِيمٌ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَا لَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلْ لَا أَهُواآءَ كُمُّ قَدْضَكَلْتُ إِذَا وَمَآأَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رُّبِّي وَكَذَّبْتُ مِبِهِ ءً مَاعِندِ ي تَسْتَعَجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱ ٱلْفَاصِلِينَ (٥٧) قُل لَوْأَنَّ عِندِي مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَيْ الْفَاصِلِينَ (٥٧) مُرْبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ دَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّاهُوۡ وَيَعْلَمُمَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَاتَسَ قُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينٍ

كُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرُحْتُم بِٱلنَّهَارِ و هُو الذي بتوفيد كُمْ فيه ليُقْضَى ٓ أَجِلُ مُّسَمَّى ثُ يُنَيِّكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 🕚 وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لُهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْخَسِيِينَ ١٠ قُلُ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظَلَمَاتِ ٱلْبَرِّوٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفَيْةً لَيِنَٱبْحَلْنَامِنَ هَاذِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكرِينَ ١٦٥ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كُرْب ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ١٠ قُلْ هُوالْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْ قِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْإِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ٱنْظُرْ كَيْفَ نُصِرِّفُ ٱلْآيِئتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكُذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيل ١٠٠ لِكُلِّ نَبَا إِثْسَتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ٧٠ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايكتِنَا فَأَعْرِضْ عَنَّهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطِينُ فَلَا تَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكُرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ

وَ مَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَ بهمرمنشي ، ولكين (1) وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَـٰذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوَّا وَغَنَّ تُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ أُ وَلَا شَفِيعُ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى آعَقَا بِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَ سَاٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَأَصَّحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱغْتِناً قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى ۗ وَأُمِنَ نَالِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ (٧٠) وَهُوَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن كُونَ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ٧٣ وَإِذْ قَالَك

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ ﴾ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (٧٠) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوكَبَّا قَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْأَفِلِينَ (٧) فَلَمَّارَءَ اٱلْقَصَرَ بَازِعَا قَالَ هَنذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ٧٧) فَلَمَّارَءَ اٱلشَّمْسَ بَازِعَةٌ قَالَ هَنذَارَبِّي هَنذَا أَكَبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقُوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمَّا ثُشْرِكُونَ ٧٧ إِنِّي وَجَّهُتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٧٠) وَحَاجَّهُ, قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَتَجُّوَنِي فِي ٱللَّهِ وَقَدُ هَدَنِيْ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ع إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلًا تَتَذَكُّرُونَ ٥٠ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَكُنَّا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ أِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَدَ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمِ أَوْلَيَهَكَ لَهُمُ ٱلْأُمِّنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ وَ تِلْكَ حُجَّتُ نَآءَا تَيْنَهُ آ إِبْرَهِي مَعَلَىٰ بِهِ عَنْ فَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَّشَاءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنِقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَ هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوْبَ وَنُوسُفَ وَمُوسَى وَهَدرُونَ وَكَذَالِك بَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ وَزَّكُرِيًّا وَيُحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُكُلُّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُنُنَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ (١٠) وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّنَهُمْ وَإِخْوَنِهِمُّ وَأُ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (٧٠) ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهُدِى بهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَلُوٓ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٥٨) أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتنَبُ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَنَّؤُلآءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفرينَ ) أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنْهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلْلاً أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِير

<u>ۅۘٙ</u>مَاقَدَرُواْٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِ إِذْقَالُواْ مَاۤ أَنزَلَٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزِلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُوْرًا وَهُدَّى لِّلنَّاسِ اللَّهِ عَلَى تَجْعَلُونَهُ قِرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًا وَعُلِّمَتُ مِمَّالَمُ تَعْلَمُوٓاْ أَنتُدُوَلا عَابَآ وَكُمَّ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَنذَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصِدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِإِدَّا وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِي إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلُ مَآ أَنزَلُ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِيمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوْتِ وَٱلْمَكَيْكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِ مَ أُخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجَزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرًا لَكُقَّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايكتِهِ عَشَتَكُبرُونَ ١٠٠ وَلَقَدُجِتُ تُمُونَا فُرَادَى كَمَاخَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّاخَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُركَتُوا أُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنكُم مِّاكُنتُمْ تَزْعُمُونَ

إِنَّ ٱللَّهَ فَا لِقُ ٱلْحُبِّ وَٱلنَّوَى أَيْخُرْجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَهُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١٠٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكُنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِٱلْعَلِيمِ (١٠) وَهُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٩٠ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَأَ كُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسَّتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْفَصَّلْنَا ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ أَنَ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَابِهِ عِنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَامِنْهُ خَضِرًا نُخُ رِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلِعهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةُ وَجَنَّتِ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِةٍ ٱنظُرُواْ إِلَى تَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَوَ يَنْعِهِ عَإِنَّا فِي ذَالِكُمْ لَايَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (٩٠ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِعِلْمْ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَى كَاعَمٌ يَصِفُونَ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَّ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَصَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلُّ شَيَّةٍ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 🕦

ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لا ٓ إِلَنهَ إِلَّا هُوَخَالَقُ كُ ٱلْأَنْصَارَ وَهُوَ ٱللَّهِ آءَكُم بَصَ آبِرُمِن رَّبِّكُمُ فَمَنَّ أَبْصَرَ فَلِنَفِّهِ <u>ٱ</u>أَنَاْعَلَيْكُم بِحَفِ ْيُكِتِ وَلِيْقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبْيِّـنَهُ لِقُوْمِ يَعْلَمُونَ الآإلكة إلاهو وأعرض ٱتَّبَعْ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا وَلَهُ شَآءً (۱·۷) وَلا ظُاوَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُواْ بِغَيْرِعِلْمِ كُذَالِكَ زَيَّنَّا أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَاكَانُواْ لَيُؤْمِنُنَّ جِمَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَ جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَنُقَلَّ يُؤُمِنُواْ بِهِ عَ أُوَّلَ مَنَّ وَ وَذَ

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَ إَلِيْهِمُ ٱلْمَكَيْحِ عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ عُثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَ شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْشَاءَ رَبُّك مَافَعَ لُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَايَفْتَرُور (١١١) وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْعِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوُّهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ إِنَّ أَفَعَتْ يَرِاللَّهِ أَيْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّاهُمُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّك فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٠٠٠ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ حِ وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠ وَإِن ٱلأرض يُضِ تُطعُ أَكُثُرُ مَن فِي لُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ ِمَّا ذُكِرَ ٱسَّمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِاينتِهِ مُؤْمِنينَ

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّه لَكُمْ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيْضِ بِأَهُوا يِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْ ظَابِهِ رَالْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزُوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمُنْذَكُم ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِ مَ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعَتْمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرَكُونَ (١٣٠ أُوَمَنَ كَانَ مَيْــُتَافَأَحْيَـيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نِثُورًا يَمْشِي بِهِ عِفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنِفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٣٠) وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا في كُلِّ قَرْبَةٍ أُكْبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمُكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْغُرُونَ ١٣٣ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَا لُواْ لَن نَّوَّمِنَ حَتَّى نُوَّتَى مِثْ لَ مَاۤ أُوتِى رُسُ لُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَازُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ أَبِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ (١١١)

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِينُهُ بِشَرَحْ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَةِ وَمَن يُردُ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (١٢٥) وَهَلَذَا صِرَطُّ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَذَ كُرُونَ ١٦ لَمُمُ دَارُ ٱلسَّكَمِ عِندَ رَجَهُمُّ وَهُو وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٧٧) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَكُمُعْشَرَا لِجِنَّ قَدِ السَّكَكُثَرُ تُكُمِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسَّتَمْتَعَ بَعْضُ نَابِبَعْضِ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَاقَالَ ٱلنَّارُ مَثَّوَىٰكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيدٌ عَلِيدٌ (١٢٨) وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُأَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٣٠) يَكُمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلَّإِنْسِ ٱلْمُ يَأْتِكُمُ رُسُالُ مِن كُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايِتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدَاْ قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنّا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهُمُ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنفِرِينَ ١٠٠٠ ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهُ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهُلُهَا عَنْفِلُونَ (١٣) وَلِكُلّ

النقطاع المنظام المنظام المنظل المنظل النقطل

وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَاعَكِمِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِعَلْفِلْعَمَا نَعْمَلُونَ ١٣٠ وَرَبُّكَ ٱلْغَنَيُّ ذُوٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمُا أَنْشَأُكُم مِن ذُرِّيَةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ (١٣٣) إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَا تِوَ مَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ (١١) قُلْ يَقُومِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ الله وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَلِمِ نَصِيبً افَقَ الْواْهَ لَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَلَا الشُّرَكَآيِنَ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآيِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيِصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمَّ اللَّهِ فَهُوَيِصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمَّ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٣١) وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَىدِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَ لُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

المنافقات المنافقات المنافقة ا

وَقَالُواْ هَاذِهِ وَأَنْعَاثُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتُ طُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآةً عَلَيْةً سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَافِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةُ لِّنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَكَيْ أَزُورِجِنَا وَلَمُحَرَّمُ عَكَيْ أَزُورِجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء مُسَيَجْزِيهم وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (٣) قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوۤا أَوۡلَادَهُمَ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأُ جَنَّتِ مَّعْمُ وشَكِ وَغَيْرَمَعْمُ وشَكِ وَأَلنَّخُلُ وَٱلزَّرْعَ مُغْتَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَيِّهَا وَغَيْرَ مُتَشَعِبةً كُلُوا مِن تُمَرهِ إِذَا أَثُمَر وَءَ اتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَ وَلَا تُشْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ (اللهِ) وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا حَكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُورِ الشَّيْطِينَ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ اللَّ

ثكنية

**》章《《参**章》章《**》章《》章《** 1£7 **》章《**》章《

ثَمَنِيَةَ أَزُورَجٍ مِنَ ٱلصَّا أَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِي وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِي قُلْ ءَ ٱلذَّكَرِين حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَانِيَّ نَبَّوْنِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ (١٤٢) وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنتَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنتَيَيْنَ أُمْ كُنتُمْ شُهَداء إِذْ وَصَلحُمُ ٱللَّهُ بِهَلذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيضِ لَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمَ اللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ لَا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِي إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ فَكَن اضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمُ (١٤٥) وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُر ومِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَو ٱلْحَوَابِ آأَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِم ﴿ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٠٠٠ 

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحُمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عِنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشۡرَكَ نَا وَلآءَابَآ وُٰنَا وَلاَحَرَّمْنَا مِنشَىٓءٍ كَذَاكِ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مُرحَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَآ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ٓ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿ اللَّهِ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ (إِنَّا قُلْ هَلْمٌ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَثُمُ ذُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنذَاْ فَإِن شَمِ دُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَهُمَّ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِئِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ تَعَالُواْ أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمٌّ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْبِهِ ع شَيْئاً وَبِٱلْوَلِدِينِ إِحْسَاناً وَلَا تَقْتُلُواۤ أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَنِيِّ نَخُنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيّاهُمْ وَلاَتَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَرِي وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسِ) حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّنَكُمْ بِهِ عَلَكُمْ تَعَقِلُونَ

وَلَا تَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيتِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّهُ وَأُوْفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِّ لَانُكَلِّفُ نَفْسً وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعَدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى ۗ وَبِعَهَ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ (٥٠) وَأَنَّ هَندَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ وَلَاتَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ - ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٥٥) ثُمَّءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي حْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (١٥٠) وَهَنذَا كِتَنْبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَبعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ( اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُ ال عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ فَقَدْ جَآءَ كُم بِيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ ٱڟ۫ٙڶؗۮؙڡٟؠۜٙڹڬۘذَّبَ بِٵۑؘٮؾؚٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ ٱسنَجْزىٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنَّ ءَايَنتِنَاسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْيِصْدِفُونَ (١٥٧)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُ مُ ٱلْمَلَتِ كُذُّ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَايكتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايكتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَمْ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَاخَيِّراً قُل ٱنتظرُوٓا إِنَّا مُنتَظِرُونَ (١٥٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِّئُهُم مِاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ١٥٩) مَن جَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيتَةِ فَلَا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠٠ قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّي إِلَى صِرَطٍ مُّسَتَقِيمِ دِينَاقِيمَا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١١١١) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشْكِي وَعَيْاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَا لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ١١٣ قُلْ أَغَيْرُ اللَّهِ أَبْغِيرَنَّا وَهُورَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ ٱلْخَرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّ جِغُكُم فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكْنَتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (١١٠) وَهُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بِعُضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتِ لِيَـبْلُوكُمْ فِي مَآءَاتَنَكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِغَفُورُ رَّحِيمُ ١١٥

الممص



لِنَالِحُنَا الْخَوْلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرَ تُكَّ قَالَ أَنَا ْخَيْرٌ مِّنْ أَخَلَقْتَني مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ١٠ قَالَ فَأُهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبُّرَ فِهَا فَأُخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ١٣) قَالَ أَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبَّعَثُونَ اللهُ عَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ (١٠) قَالَ فَبِمَآ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَمُمَّ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ (١) شُمَّ لَاتِينَهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَّ أَيْمَنهم وَعَن شَمَآبِلِهم وَلا تَجَدُأُ كُثَرَهُم شَكِرين ٧٠ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُ ومَا مَّدْحُورًا لَّمَن بَيعك مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّم مِنكُمْ أَجْمَعِينَ (١٨) وَكِيَّادَمُ أُسَكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْحَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبا هَاذِهِ ٱلشَّجِرَة فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّابِمِينَ ١١ فَوَسُوسَ لْمُمَا ٱلشَّيْطُ نُ لِيُبِدِي لَمُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ رَبِهِمَا وَقَالَ مَانَهَ كُمَارِيُّكُمَاعَنُ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَيْلِدِينَ ﴿ وَقَاسَمُهُمَآ إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ [1] فَدَلَّنْهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَاسَوْءَ ثُمُ مَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادَنْهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلُوٓ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَاعَدُوُّ مُّبِينٌ (

قَالَا رَبَّنَاظَامُنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغَفْرُ لَنَا وَ تَرْحُمُنَا لَنَكُو نَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٢٦) قَالَ ٱهْبِطُواْبِعَضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّو مَتَكُّ إِلَى حِينِ (١٠) قَالَ فِيهَا تَحْيُوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (٢٥) يَبَنِي عَادَمَ قَدْأَنْزَلْنَا عَلَيْكُولِبَاسًا يُؤَرى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَإِبَاشُ ٱلتَّقُويٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِلَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ (٢) يَنَنِيٓءَادَمَ لَايَفْتِنَنَّه ٱلشَّيْطَنُ كُمَا أَخْرَجَ أَبُويُكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَالِبَ لِيُرِيهُمَا سَوْءَتِهِمَا ۗ إِنَّهُ بِيرَنكُمْ هُوُوقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (٧٧) وَإِذَا فَعَـكُواْ فَنِحِشَةٌ قَالُواْ وَجَدْنَاعَلَتُمَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا جِأْ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٢٠٠٥ قُلَ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسُطِّ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَ كُمْ تَعُوْدُونَ 👩 فَريقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًاحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلظَّمَاكَلَةُ إِنَّهُمُ ٱلَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَتُدُونَ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّ هُمَتُدُونَ اللَّهِ

يَبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُنْمَرِفُوٓ أَ إِنَّهُ إِلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ (٣) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ـ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (٢٠) قُلُ إِنَّمَاحَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهُرِمِنْهَاوَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِ ثُمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ -سُلُطُكنَّا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْآمُونَ (٣٣) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٢٠٠ يَبَني ٤ ادم إِمَّا يَأْتِينَكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايِتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (٣٠) وَٱلَّذِينَ كَذُّبُواْ بِحَايِنِتِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا ٓ أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فيها خَلِدُونَ ( عَ فَمَنْ أَظُلُمُ مِمِّن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّب بِعَايَنتِهِ ۗ أُوْلَيَهِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ حَتَّىۤ إِذَاجَاءَ تُهُمُ رُسُلُنَا يَتُوفَوَّ نَهُمْ قَالُوَ الْيَنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ

قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أَمَمِ قَدْخَلَتْ مِن قَ كُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ خْتَهَا حَتَّى إِذَا ٱذَّا رَكُواْ فِيهَا فِي ٱلنَّارِكُلُمَا دَخَلَتُ أُمَّةُ لَعَنَتْ جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرِنهُ مَ لِأُولَنهُمْ رَبَّنَاهَ آؤُلآءِ أَصَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَّاتَعْلَمُونَ (٣٠ وَقَالَتَ أُولَنهُمُ لِأُخْرَنهُمُ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْل فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (٣٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسۡ تَكۡبُرُواْ عَنْهَا لَاتُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُونِ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدۡخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطِ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ 🗗 لَهُمُ مِّن جَهَنَّمَ مِهَا دُّوَمِن فُوِّقِهِمْ عَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجِّزى ٱلظَّلِلِمِينَ (١١) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَهِ ٱلصَّىٰلِحَتِ لَانُكُلِّفُ نَفُسًا إِلَّا وُسْعَهَاۤ أُوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجِنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ آنَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَ مُرُوقًا لُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ مِنَا لِهَنذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِيَ لُوْلِآ أَنْ هَدَ نِنَاٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُ تُمُوهَا بِمَاكُنُ

المُنْ المُعَالَكُ المُعَالَكُ المُعَالَكُ المُعَالَكُ المُعَالِكُ المُعَالَكُ المُعَالِكُ المُعَالَكُ المُعَالِكُ المُعَالَكُ المُعَالِكُ المُعَالَكُ المُعَالِكُ المُعَالَكُ المُعَلِّكُ المُعَالَكُ المُعَالَقُولُكُ المُعَالِكُ المُعَالِكُ المُعَالِكُ المُعَالِكُ المُعَالَكُ المُعَالَكُ المُعَالَكُ المُعْلَلُكُ المُعَالَكُ المُعَلِّكُ المُعَالَكُ المُعَالَكُ المُعَالَكُ المُعَالَكُ المُعْلِكُ المُعَالِكُ المُعَالِكُ المُعَالِكُ المُعَلِّكُ المُعَالِكُ المُعْلِكُ المُعَالِكُ المُعَالِكُ المُعَلِّكُ المُعَلِّكُ المُعَلِّكُ المُعَلِّكُ المُعَلِّكُ المُعَلِّكُ المُعَلِّكُ المُعَلِّكُ الْمُعِلِكُ المُعَلِّكُ المُعَلِّكُ المُعَلِّكُ المُعَلِّكُ المُعِلِكُ المُعِلِكُ المُعِلِكُ المُعِلِكُ المُعِلِكُ المُعْلِكُ المُعْلِكُ المُعْلِكُ المُعْلِكُ المُعْلِكُ المُعْلِكُ المُعْلِكُ الْعُلِكُ المُعْلِكُ المُعْلِكِ المُعْلِكِ المُعْلِكِ المُعْلِكُ المُعْلِكُ المُعْلِكُ المُعْلِكُ المُعْلِكُ المُعْلِكُ المُعْلِكُ المُعْلِكِ المُعْلِكِ المُعْلِكِ المُعْلِكِ المُعْلِكِ المُعْلِلْكِ المُعْلِكِ المُعْلِكِ المُعْلِكِ المُعْلِكُ المُعْلِكُ المُع وَنَادَىٓ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْعَابُ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَامَا وَعَدَنَارَبُّنَا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّاوَعَدَرَيُّكُمْ حَقًّاقَالُواْنِعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُ لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ كَ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَ عِوجًا وَهُم بِٱلْآخِرةِ كَفُرُونَ (١٥) وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُّ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْعَابَٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَنِ النَّارِقَالُواْرَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْ مِ الظَّالِمِينَ (٧٤) وَنَادَىٓ أَصْحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَهُمْ قَالُواْ مَآ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسَتَكُبُرُونَ (١٠٤) أَهَا قُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَا لُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً ٱدَّخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ٤ وَنَادَى ٓ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أُوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ أَإِتَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَيفرينَ ٥ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْدِينَهُمْ لَهُوَّا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ فَٱلْيُوْمَ نَنسَنهُمْ كَمَانسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَاكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجُحُدُونَ وَلَقَدُ

النالقة المراقبة المر

وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُلَّى وَرَحْمَةٌ لِّقَوّْ يُؤْمِنُونَ (٥٠) هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةٌ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ مِيقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبُّلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُهُعَآءَ فَيَشَّهُعُواْ لِنَآ أَوْنُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَاُلَّذِي كُنَّا نَعْم قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمْ أُللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِـ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّشِ يُغَشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَظْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَوَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِهِ عَأَلَا لَهُٱلْخَاقَ وَٱلْأَمْنُ تَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ٥٠ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٥٠ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيثُ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٠) وَهُوَٱلَّذِي يُرْسِ ٱلرِّيَاحَ بُشَّرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ حَتَّىۤ إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَ ثِقَا لَا شُقْنَاهُ لِبَلَدِ مَيّتِ فَأَنزَلْنَا بِدِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِدِ مِن كُلّ ٱلثَّمَرَ تَّ كُذَٰ لِكَ نُخْرُجُ ٱلْمَوْقَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَ

\*\* \*\* \* \* 10V

وَٱلۡبِلَدُٱلطَّيِّبُ يَخُرُجُ بَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَيِّهِ ۗ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخُ الَّانَكِدَا كَذَاكِ نُصَرَّفُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ (٥٥ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَقَالَ يَتَوْمِ اعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥٠) قَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمِهِ ﴿ إِنَّا لَنَرَعْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٠٠ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِخَنِي رَسُولٌ مِّن رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ أَبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَاتَعْ لَمُونَ ١٠ أُوعِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرُمِّن رَّبِكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِّنكُرُ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنا إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ١٤ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ أُعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَّهِ عَيْرُهُۥ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٥٠ قَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ١٠ قَالَ يَنَقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةً وَلَكِحِنَّى رَسُولٌ مِّن رَّبّ ٱلْعَلَمِينَ 

أَنلُّغُكُمْ

نَبِيِّغُكُمْ رِسَاكَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ أَمِينٌ ۞ أَوَعَجِبْتُمُ أَن جَآءَ كُمْ ذِكْرُ مِن رَبِيكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّن كُمْ لِيُ نَذِرَكُمْ وَأَذْ كُرُوٓ الإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْ كُرُواْءً اللَّهَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُم تُقُلِحُونَ اللهُ قَالُوا أَجِدُ تَنَا لِنَعْبُدَاللَّهَ وَحُدَهُ وَنَذَرُ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَاَؤُنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّادِقِينَ · ﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْ كُم مِّن زَيِّكُمْ رِجْسُ وَعَضَبُّ أَتُجَدِدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنْتُمْ وَءَابَآ وُكُمْ مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَانَ فَأَنتَظِرُوۤ ا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظرين (١١) فَأَنْجَيْنَكُهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَٱلَّذِينَ كَنَّهُواْ بِعَايَدِينَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ٧٢ وَ إِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقُوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْجَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبَكُمْ هَندِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ

لنِعَالِينَا الْخَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقِينَا الْخِيَالِينَا الْخِيَالِينَ

وَٱذْكُرُوٓ أَإِذْ جَعَلَكُمْ يُخُلُفَآءَ مِنْ بَعْدِعَادِ وَبَوَّأَكُمْ في ٱلْأَرْضُ تَتَخِذُونَ مِن شُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُوْتَافَأُذْ كُرُوٓا ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوَا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٧٠ قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قُوْمِهِ عِلِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَتَ صَالِحًا مُّرْسَلُ مِن رَّيِّهِ ۚ قَالُواْ إِنَّا بِمَ ٱلَّرْسِلَ بِهِ عَلَيْهِ مَا أُرْسِلَ بِهِ مُوَّمِنُونَ ٧٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُوۤ اٰإِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَنفُرُونَ (٧) فَعَقَرُواْ ٱلتَّاقَةَ وَعَتَوْاْعَنَ أَمْرِرَبِهِمْ وَقَالُواْ يُصَالِحُ ٱتَّتِنَا بِمَاتَعِدُ نَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٧٧) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجُفَةُ فَأَصْبَحُواْفِي دَارِهِمَ جَيْمِينَ (٧١) فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَـقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُ كُمْ رِسَالَةَرَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَا يَحْبُونَ ٱلنَّاصِحِينَ ٧٠ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَأْتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ جَامِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةٌ مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

نَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُوۤ أَ أَخْرِجُوهُم مِّن كُمِّ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (٥٠) فَأَنْجَيْنُهُ وَأَهْلُهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنبِرِينَ ١٠٠ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطُرًا فَأَنظُرُكَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٨ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْ بَأَقَالَ يَنقُوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ قَدُ جَآءَتُكُم بَيْنَةٌ مِّن رَّبَكُمْ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ وَلَاتَبْخَسُو ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَا تُفْسِدُ وأَفِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٥٠٠ وَلَا تَقُعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِمِنَ وَمَنْ عَامِنَ إِلَهِ وَتَبْغُونَهَا عِوجَا وَٱذۡكُرُوٓا إِذۡكُنتُمۡ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمۡ وَٱنظُرُواْ كَنْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠٠ وَإِنكَانَ طَآبِفَةُ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ ء وَطَابِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُواْ فَأُصِّبِرُواْحَتَّىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَا وَهُوَخَيْرُالُكَكِمِينَ 

النالطة إلى المناطقة الإعالية

قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَاْقَالَ أَوَلَوْ كَنَّاكَرِهِينَ ٥٩٠ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدِّنَا فِي مِلَّيْكُم بَعْدَ إِذْ بَحَنَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَ ٓ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْفَيْتِحِينَ (٨٠) وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَينِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّخْسِرُونَ فَأَخَذَ مُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَأَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْشُعَيْبًا فَتُوَلِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدُّ كَانُواْهُمُ ٱلْخَسِرِينَ أَبْلَغَتُكُمْ وَسَلَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَءَاسَي عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ (٩٣) وَمَآأَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ٤ بَدُّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّر ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْنَهُم بَغْتَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

الناليان المنافع المنا

وَلُوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُدري عَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابِيكَتَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴿ أُوَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَاللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠ أُوَلَمْ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرْثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَاۤ أَن لَّوْنَشَآءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَا بِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَةُ مُّمُ رُسُ بٱلْبَيّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَنْفِرِينَ ١ وَمَاوَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهُدٍ وَإِن وَجَدْنَآ أَكُثُرَهُمْ لَفُسِقِينَ اللهُ مُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ هِم مُّوسَى بِاَيكِتِنَاۤ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهِۦ فَظَلَمُواْ بِمَا فَأُنظُرُكِيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ نَنَ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ 📆

حَقَّةً عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقِّ قَدَجِئْتُكَ بِبَيِّنَةٍ مِّن زَّيِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيٓ إِسْرَتِهِيلَ 💮 قَالَ إِنكَنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأَتِ بِمَآإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ (١٠٠) فَأَلْقُوا عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعُبَانُ مُّبِينٌ (٧٠٠) وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّظرِينَ (١٠٠٠) قَالَ ٱلْمَلاَّ مِن قُوْمِ فِرْعَوْنَ إِتَّ هَٰذَا لَسَحِرُّ عَلِيمٌ (١٠٠) يُرِيدُأَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَاتَأَمْنُ ونَ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ كَشِرِينَ (١١) يَأْتُوكَ بكُلِّ سَاحِرِ عَلِيمِ ١١١ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالْوَ أَإِنَّ لَنَا لَأُجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُّ ٱلْغَيْلِيينَ ١٠٠ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَينَ إِمَّآ أَن تُلْقِي وَإِمَّآأَن نَّكُونَ نَحُنُّ ٱلْمُلْقِينَ ٥٠٠ قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا ٱلْقَوْا سَحَرُواْ أُعَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمِ ١١٦ وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١١٧) فَوقَعَ ٱلْحَقُّ ويطلَلَ مَاكَانُواْيِعْمَلُونَ ١١٨) فَغُلِبُواْ هُنَا لِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ (١١٥) وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَحِدِ 371 × \*\*\*

الإناليط المنالقة الأعان المنالقة الأعان المنالقة الأعان المنالقة الأعان المنالقة الأعان المنالقة المن

(١١١) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ (١٢١) قَالَ قَالُو أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَنَذَا لَمَكُرُّ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْمِنْهَآ أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٣٠ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفِ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهِ قَالُوٓ الْإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠٥ وَمَاتَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّآ أَنْءَامَنَا بِعَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا رَبَّنَآ أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ١٣٦) وَقَالَ ٱلْمَلَاثُمِن قُوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسِي وَقَوْمَهُ لِيُفْسِ في ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ الله قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ نِسَاءَ هُمُ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَابِهِرُونَ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١١٨ قَالُوٓا أَوْدِينَا مِن قَبْل أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئُتَنَاْقَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْ لِكَ عَدُوّ كُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (١٠٠) وَلَقَدُ أَخُذُنَّآءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَ تِلَعَلَّهُمْ يَذَّ

١٤٠٤ إلا تُحَافِيًا

الأزالقط

فَإِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَاهَاذِهِ وَإِن تُصِيُّمُ سَيِّدً يَظَّ تَرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَكَآ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَاُللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣١) وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (٣٢) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطَّوفَانَ وَٱلْجِرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَءَايَتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا تُجْرِمِينَ (١٣٠) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرَّجْزُ قَالُواْ يَكْمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنيَ إِسْرَةِ مِلُ اللهِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَ هُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ (١٣٥) فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْمَدِّرِ بِأَنَّهُمْ كَذَّ بُواْبِ ايكتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَلْفِلِينَ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَرِبَهَا ٱلَّتِي بَدَرُكْنَا فِيهَ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ بِمَاصَبُرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَاتَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُومُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ

وَجَوَزْنَابِبِنِي إِسْرَءِ بِلَ ٱلْبَحْرَفَأَتُواْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمَّ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَاۤ إِلَىٰهَا كُمَا لَهُمُّ ءَالِهَأُةُ قَالَ إِنَّكُمْ قُومٌ تَجْهَلُونَ ١٦٠ إِنَّ هَنَوُّ لَآءِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٩٠٥ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابُ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلاَّهُ مِن وَوَعَدْنَا مُوسَى ثُلَاثِينَ لَيْكُ أَنَّا وَوَعَدْنَا مُوسَى ثُلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ٤ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـُرُونَ ٱخْلُفِّنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَاتَتَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠٠ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ إِنَّالُ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَينِي وَلَكِين ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّمَكَ انْهُ فَسَوَّفَ تَرَكِنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقّاً فَلَمّآ أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ قال

النَّهُ النَّا

قَالَ يَنْمُوسَيْ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَلَتِي وَبِكَلْمِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّيْكِرِينَ ١٠٠٠ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ أَسَأُوْرِيكُمُ دَارَٱلْفَاسِقِينَ (١٤٥) سَأَصْرِفُ عَنْءَايِتِيَٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْكُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ جَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَ رَوْا سَبِيلَٱلْغَيِّيَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كُذَّبُواْ بِعَايَلتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِينَ إِنَّا وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِالنِّينَا وَلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّامَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٤٧) وَٱتَّخَذَ قُومُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ خُوَارُ أَلَمْ يَرَوَّا أَنَّهُ لِا يُكِلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَسِلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ ١١٨ وَلَاَّاسُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْضَلُّواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَ بُّنَاوَيَغُفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ

VLI

النالخاف الخالف المحالة الخالف

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَن أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْ رَبِكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ (٥٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمُ عَضَبُ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةُ يُّفِٱلْخُيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ١٠٠٥ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْمِنْ بِعَدِهَا وَءَامَنُوٓ أَإِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٥٣) وَلَمَّا سَكَتَ عَن تُمُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواح وفي نُسْخَتِهَا هُدَّى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٥٠ وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ مِسَبِّعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَ أَ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنَيَّ أَتُمْلِكُنَا مِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْهِيَ إِلَّافِتَنَتُكَ تُضِلُّ بِهَامَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّهُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأُغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفرينَ ١٥٥

هُدُنَآ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِ عَنَ أَسَآهُ وَسِعَتْكُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكَ نُتُهَالِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم إِعَايِنتِنَا يُؤْمِنُونَ (١٠٠٠) ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّ لَ ٱلَّذِي يَجِدُونَ أُومَكُنُّو بَاعِندَهُمَ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَن ٱلْمُنكِرونِ عِلْ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحِرُّمُ عَلَيْهِ ٱلْخَبَنَيِّتُ وَيضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِـوَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي ٓ أُنزِلَ مَعَهُۥ أُوْلَيَهِكَ هُمُٱلْمُقْلِحُونَ يَنَأَتُهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنُورَةِ وَٱلْأَرْضِ لَاۤ إِلَهَ إِلَّاهُو يُحْي وَثُمِي فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِّيّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ وَكَلِمَاتِهِ وَأُتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ وَمِن قَوْ مِر مُوسَى أُمَّةُ مَهُ ونَ بِالْحَقّ وَبِهِ عَدِلُونَ

وَقَطَّعْنَاهُمُ

النالق ال

عَنَهُمُ ٱثْنَتَى عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّا وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى لهُ قُوْمُهُ وَأَن أَضْرِب بِعَصَا فَأَنْبَجَسَتُ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ رَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَمُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويُ كُلُواْمِن طَيِّبُتِ مَارُزَقْنَ كُمَّ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواۤ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسَّكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًانَّغُفِرُ لَكُمْ خَطِيَّةِ كُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَسْئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَــَأْتِيهِمُ حِيتَانُهُمْ يَوْمُ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمُّ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يُفْسُقُونَ (١٣٠

النالغة إلى المناه المن

عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦٓ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْد افَلَمَّا عَتَوْا عَنِ مَّا نُهُوا عَنَّهُ قُلْنَا لَمُمَّ كُونُواْ قِرَدَةً خَن إِذْ تَأَذَّ نَ رُبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُ مُهُمَّ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِ ١١٧ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلُونَاهُم خُذُونَ عَرضَ هَاذَ خُذُوهُ أَلَمُ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ ٱلَ أَن لَّانَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَذِينَ يَتَّقُونُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١٠ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّ ، وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةُ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرً

المُؤكُّو الأعْ الْأَعْ الْأَعْ الْأَعْ الْأَعْ الْمِنْ

الأزالة

وَإِذْنَتَقْنَا ٱلْجَبَلُ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وُظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ مِ

خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُو تَتَقُونَ اللهُ

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَيِكُمْ فَالُواْ بَلَيْ شَهِدُنْ أَأَن تَقُولُواْ يَوْمَ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَيِكُمْ فَالُواْ بَلَيْ شَهِدُنْ أَأَن تَقُولُواْ يَوْمَ

على القسيم السك برجم فا توابي سيهدة ات فوتوايوم القيدمة إنَّا حُنَّا عَنْ هَلَدَا غَلَفَلِينَ (١٠٠٠) أَوْتَقُولُوا إِنَّا الشَّرَكَ

ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُمْ لِكُنَّا بِمَافَعَلَ

ٱلْمُبْطِلُونَ ١٠٠ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

الله وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبِأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَتِنَا فَأَسَلَخَ مِنْهَا

فَأَتَّبِعَهُ ٱلشَّيْطِانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَوْشِئْنَا فَأَتَّبِعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ

لَرْفَعْنَاهُ مِهَا وَلَكِمَنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمُثَلُّهُ

كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْتَ تُرُكُهُ

يَلْهَثَ ذَّالِكَ مَشَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَاْ فَٱقْصُصِ

ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكُّرُونَ (١٧) سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ

كَذَّبُواْبِايكِتِنَا وَأَنفُكُمُ مُكَانُواْيَظْلِمُونَ ٧٧ مَن يَهْدِاللَّهُ

فَهُوَ ٱلْمُهُ تَدِى وَمَن يُضَلِلُ فَأُولَيْكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (١٠٠٠)

النالفان المحالة المحا

لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعَيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَا يَسَ ٱٓ أُوْلَيۡكَ كَأَلَّا لَٰنَعَكِمِ بَلۡ هُمۡ أَصَلُّ أَوْلَيۡكَ هُمُ ٱلۡغَلِفِلُونَ وَ يِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَٱدْعُوهُ جَأَّ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي مَيَدِهُ صَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🕚 وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّـَّةٌ لُحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ (أَنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا رِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (١٨٠) وَأَمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ اللهُ أُولَمْ يَتَفَكُّرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنَ هُوَ إِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِينٌ ١٠٠٠ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَاوَتِ رُّرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَيْ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرْبَ هُمَّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعَدُهُ يُؤْمِنُونَ ﴿ مَن مُضْلِلِ اللَّهُ فَكَ دِى لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٨١) يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةٌ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ اً قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندُ ٱللَّهِ وَلَيْكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

قُلِ لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا سُتَكَثَرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِي ٱلسُّوَءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرُ وَبَشِيرُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٨٨ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّنْهَا حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ عَفَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُمَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّنَكُرِينَ (١٨٠ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرِكَاءَ فِيمَآءَ اتَّنْهُمَا فَتَعَلَّى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٩٠٠ أَيْشُركُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيَّا وَهُمُ يُغْلَقُونَ الله ولايستَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ (١٩٢ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدُىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُو أَدْعَوْتُمُوهُمْ أُمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ ١٩٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُأُمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (١١٤) أَلَهُمُ أَرْجُلُ يَمْشُونَ عَا آَأُمْ لَمُمُ أَيْدِ يَنْطِشُونَ عِمَا أَمْرُ لَهُمْ أَعْيُنُ يُنْصِرُونَ عِمَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ مَعُونَ بِهَأْ قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ (١٩٥

الناليات المناسخ المنا

إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابِّ وَهُوَيْتُولِّي ٱلصَّلِحِينَ وَٱلَّذِينَ تَدُّعُونَ مِن دُو نِهِ عَلَا يَسْتَطَعُورِ ﴾ سَهُمْ يَنْصُرُونَ (١٩٧) وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُذَىٰ لَايْسَمَعُواْ نَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٩٨١ خُذِٱلْعَفُووَأَ لَّعُرُفِ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ (١٩٩) وَ إِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِين نَرْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ إِسَّهِ عِلْمَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْ إِذَا مَسَّمُ مُ طَنَيِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطِينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ ( أَ ) وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَايُقْصِرُونَ ٢٠٠) وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم إِعَايَةٍ قَالُواْ لُولَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّكُمَّا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَّبِّيَّ هَلَذَا بِصَ إِرْمِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَ انُّ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَأَذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَيْفِلِينَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّكَ لَايسْتَكُبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ بِيسَجُدُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ١٠٦



وَمَاجَعَلَهُ أَلِنَّهُ إِلَّا بُشِّرَى وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ-قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَن يِزُ حَكِيمٌ أَن إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةٌ مِّنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيْطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنَكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِٱلْأَقَدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيْمِ كَدِ أَنِيَّ مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلُقى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبِّ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَغْنَاقِ وَٱضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ١٠٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَةُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَا إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٠٠ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَتَ لِلْكَفرينَ عَذَابَٱلنَّارِ اللَّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوَّا إِذَالَقِيتُمُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ١٠٠ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَجٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بغضب مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ-

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلآءً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ٧٠ ذَلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفرينَ إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْجَاءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُمُ ا فِتَ تُكُمُّ شَيْءًا وَلُوْكُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تُوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنْتُمْ مَعُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمُ سَمَعُونَ ١٦ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ إِنَّ وَلَوْعِلِمُ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا أَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتُولُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ٣٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَٱعۡلَمُوۤاْأَتُ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ ا وَأَتَّ قُواْفِتْنَةٌ لَّانْصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ كُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَيِيدُ ٱلْعِقَابِ (١٠)

وَٱذْكُرُوٓ إِإِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ اللَّيْ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٧ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتُنَةً وَأَنَّاللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرُّقَانًا وَيُكَفِّرْعَنكُمْ سَيِّءَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ وَإِذْ يَمُّكُوْبِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْيَقُتُلُوكَ أَوْيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ نَ وَإِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِمْ ءَايَنَّاكَ قَالُواْقَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَامِثْلَ هَنذَأَ إِنْ هَنذَآ إِنَّ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِ رَعَلَيْ نَاحِجَ ارَةً مِّنَٱلسَّمَاءِ أَوَاتَّ يَنَابِعَذَابِ أَلِيمِ (٣) وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمَّ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٣

14.

لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُوٓا أَوْلِيَآءَهُۥ ۚ إِنْ أَوْلِيَآوُهُۥ إِلَّا ٱلْمُتَّقُّونَ وَلَكِئَّ أَكَثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٠٠ وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّامُكَآءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفْرُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُنفِقُونَ أُمُوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُحَسَرَةٌ ثُمَّ يُغُلَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفُرُوۤ اللَّهِ عَلَيْهِمَ الله المَّامُ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَ ُلْخِيثَ بِعَضَ أُوعِلَى بِعَضِ فَيَرِّكُمَةُ جَمِيعًا فَيَجْعَ في جَهَنَّمَ أُوْلَيَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْلَهُم مَّاقَدُ سَلَفَّ وَإِن يَعُودُواْ ، سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ( وَقَلْتِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ بِيَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْفَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ٣٠ وَإِن تُوَلَّوْاْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكُمَّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ

وأعكموا

وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَاغَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَتَ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَمَى وَٱلْمَسَكِمِين وَٱبْنِ ٱلسّبيل إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِأُللَّهِ وَمَآأَنزَلْنَاعَلَى عَبْدِنَايُومَ ٱلْفُرْقَانِ نَوْمُ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ (اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ (اللَّ أَنتُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلْقُصُويٰ وَٱلرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمُ لَا خَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِي وَلَكِن لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًاكَاتَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيِّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُوْ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَزَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْر وَلَنْكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيكُ إِنَّ الصَّالُمُ الْآلُولِ (1) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ في أَعَيْنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَتْ مُتُواْ وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ 👀 

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِيكرهِم بَطُرًا وَرِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظٌ (٧) وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُومَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ مُّ مِنْكُمْ إِنِّيٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوُنَ ا إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ( اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا إِذْ يَ قُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ عَرَّهَ وَلَآءٍ دِينُهُمَّ اللَّهِ عَلَيْهُمَّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن يَزُّحَكِيمٌ (١٩ وَلَوْتَرَيْ إِذْ يَتُوفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْحَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأُدْبِرَهُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥٠ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَتَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْغَبِيدِ (٥) كَدَأْبِ ءَالِ فِزْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفُرُواْ بِعَايَتِٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ 

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يَعْمَةً أَنْعُمَهَا عَلَىٰ قَوْمِحَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَتَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيثٌ (٥٣) فِرْعَوْنِ ۗ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِ مَّرَكَذَّ بُواْبِ ٓ اِيَنتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغَرَقُنَآءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُواْ ظَيلِمِينَ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٥ ينَ عَاهَدتٌ مِنْهُمْ ثُمِّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّمْ وَ وَهُمُ لَا يَتَّقُونَ ٥٠) فَإِمَّا تَثَّقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَّنَّ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (٥٧) وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيانَةٌ فَأُنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ) وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْسَبَقُوۤ الْإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (٥٥ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُ مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخُرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَاتُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُهُ لَا تُظْلَمُونَ ١٠٠ وَإِن لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَهَا وَتُوكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١٠

وَ إِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخۡدَعُوكَ فَإِتَّ حَسۡبَكَٱللَّهُ هُوَٱلَّذِيٓ أَيَّدُكَ بنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومٍ مُ لَوَأَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَأَلُّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَن رُحُكِيمٌ اللَّهِ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرْضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَعِبُرُونَ يَغْلِبُواْ مِاٰتَتَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّاٰتُكُّ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠ ٱلْحَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّانَّةٌ صَابِرَةُ يُغَلِبُواْ مِائْتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ١٠ مَا كَاتَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسَّرَىٰ حَتَّى يُثِّخِ رَفِي ٱلْأَرْضَ تُربيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ عَكِيمٌ ١٠ لَّوَلَا كِتَبُّ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ فَكُلُواْمِمَّا غَنِهَا مُنكُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ 

المنالع شاك المناسلة المناسلة

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ قُل لِّمَن فِيَ أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَيِّ إِن يَعْلَمِٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أَخِذَ مِنكُمْ وَنَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌرَّحِيمٌ ﴿ ﴾ وَإِن يُربِدُواْ خِيَانَتُكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيكُم حَكِيدٌ (٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَ هَدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِي ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓاْ أَوْلَيَ إِكَ بَعْضُهُمَ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَيْتِهم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ تَنَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمْ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَيْ قُومِ كُمُّ وَيَنْنَهُم مِّيثُكُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ (٧٠) وَٱلَّذِينَ فَرُواْ بِعَضُهُمْ أَوُلِيآ ءُبِعُضِّ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةٌ فِي ُرْضِ وَفَسَادُّ كَبِرُّ (vr) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجِرُواْ وَجَهَدُواْفِي سَبِيلِٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُ وَٱ أَوْلَيَكَ هُمُ لْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ دُوَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَيَهِكَ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِتَبِٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ

147



كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِن دَاللَّهِ وَعِن دَ رَسُو لِهِ ۗ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُرَامِ فَمَا ٱسۡتَقَامُواْ لَكُمُ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَمُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُجِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُواهِمٍ مَ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكُثُرُهُمْ فَسِيقُونَ ۞ ٱشۡتَرَوۡاْبِعَايَنتِٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ عَإِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ لَايْرَقُّبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوَانُكُمُ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْنِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠ وَإِن نَكَثُوّاً أَيْمَننَهُم مِّنُ بَعْدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَلْتِلُوّاْ أَيِمَّةَ ٱلۡكُفُرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ا أَلَا تُقَايِلُونَ قُوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَا نَهُمْ وَهُمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً أَتَّخُشُوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَّخُشُوْهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ

كُمْ وَيُحْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَقُومِ مِّقُومِينِينَ ١٠ وَيُذَهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ٥ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتَركُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَيِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَ جِدَاللَّهِ شَنِهِ دِينَ عَلَىٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفُرَّ أُوْلَيَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ ٧ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامُ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْمِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١١ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةً ٱلْحَاجَةِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر وَجَهَدَ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوْرُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِ فِي وَأَنفُسهم أَعْظَمُ دَرَجةً عِندَ ٱللَّهِ وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ ٠٠

لِدِينَ فِيهَ أَبِدَا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ ) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُ وَأَءَابَآءَ وَإِخْوَانَكُمْ أُولِيآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلَّايِمَانَ وَمَن يَتُوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ٢٠٠ قُلْإِن كَانَءَ ابَا وَٰكُمُ وَأَبْنَا وَ كُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزُواجُكُو وَعَشِيرَتُكُو وَأَمُوالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِنَرَةٌ تَخَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَ حَبِّ إِلَيْكُمْ مِّرِ : ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْقِ اللَّهُ بِأَمْر هِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى (٢٠) لَقَدُ نَصِرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مُوَاطِنَ القوم الفسيقين كَثِيرَةٍ وَيُوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبُتُه كُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ تُ ثُمٌّ وَلَّيْتُهُمُّ مُّلَّذِ بِرِينَ ۞ ثُمٌّ أَنْزِلَٱللَّهُ سَكِينَةَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ـ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوُهَ نَّدَبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنفرينَ 🕥

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ فُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلاَيَقْ رَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذًا وَإِنْ خِفْتُ مَعِيدًا لَهُ فَسُوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَآءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ (١٠) قَايَتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِٱلَّهِ وَلَا إِلَّهُ وَ إِلَّا إِلَّهُ وَ الْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعُظُوا ٱلْحِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِزُونَ ٢ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزِيْرُ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصِيرِي ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَهِ هِمَّ يُضَ بِهِ ثُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلٌ قَسَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ آلَّ الَّهَمْ اللَّهُ أَنَّكَ ذُوٓ أَأَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ أَبَايِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَحَ وَمَا أَمِرُوٓ أَإِلَّالِيعَبُ دُوٓ أَإِلَكَ هَا وَحِداً لا إلَنه إلا هُوَ سُبْحَننُهُ عَمَّا يُشَرِكُونَ (٣) 

يُريدُونَ

يُريدُونَ أَن يُطْفِءُواْ نُورَاُللَّهِ بِأَفُواَهِهِ مَ وَيَأْبِي ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْكِرِهُ ٱلْكَفِرُونَ ٢٦) هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ إِللَّهُ كَيْ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ٢٣ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِنَّ كَثِيرًا مِّرَ ٱلْأَخْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمُواَلُ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنَرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا نُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ (٣) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّ مَ فَتُكُونَ بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُو وَظُهُورُهُمَّ هَٰذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ قُ إِنَّاعِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهِّرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ذَالِكَ ٱلدِينُ ٱلْقِيتُمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَلْتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا ثُقَايِتُلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ (٢٦ المنظمة المنطقة المنطق

إِنَّهَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلۡكُ فَرَّيْضَ لُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَ أَوْ عَامًا وَيُحِرِّمُونَ أَوْ عَامًا لِيُّوَا طِعُواْ عِدَّةَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُ مُسْوَءُ أَعْمَالِهِمُّ وَٱللَّهُ لَا يُهْدِى ٱلْقُوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ (٣٠) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَا لَكُمْ إِذَاقِيلَ لَكُمُ انْفِرُواْفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِ بِتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ امِنَ ٱلْأَخِرَةِ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرةِ إِلَّا قَليلُ (٣) إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبُ حُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيًّا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ (٢٦) إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْنَصَرُهُ ٱللَّهُ إِذْ أُخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱلثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَعِبِهِ عَلَا تَحْزَنَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرُوهَا وَجَعَلَ كَلِمَةُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَلَّ السَّفَلَ السَّفَلَقُ السَّفَلَ السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّلْمَ السَّفِي السَّفِيقِ السَّفِي السَّفِيقِ السَّفِي السَّفِيقِ السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِيقِ السَّفِي السَّفِيقِ السَّفِي السَّفِيقِ السَّفِيقِ السَّفِيقِ السَّفِيقِ السَّفِيقِ الس كَلْمَدُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْبَ أُواللَّهُ عَن بِزُحَكِيمٌ ( اللَّهُ عَن بِزُحَكِيمٌ ( اللَّهُ عَن بِزُحَكِيمٌ

195

الاوجنهدُواْ بِأُمُوَ خِفَافَاوَ ثِقَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبُّعُوكَ وَكَ بألله لو أستَطَعْنَ عَفَا ٱللَّهُ عَنكِ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتبايَّنَ (تُ لَايَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكُنْدِبِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَامِدُ وأَبِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسهم وَاللَّهُ عَلِيدُ مُا إِلْمُتَّقِينَ كُ إِنَّمَا يَسْتَعُذِنُكَ ٱ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابِتُ قُلُوبُهُمْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ١٥٥ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهِ ٱللَّهُ ٱنَّبِعَا ثَهُمُ فَتُبَّع لَ اقْعُ دُواْمَعُ ٱلْقَاعِدِينَ مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخِبَالَّا وَلاَّ وَضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكَ كُرْسَمَّا عُونَ لَمُنَّمْ وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِأَ

المنالفين المنافق المن

لَقَد ٱبْتَ غَوْاْ ٱلْفِتْ نَدَمِن قَبْ لُ وَقَ َرَأَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ حَكْرِهُونَ وَمنْهُم مَّن يَـ قُولُ ٱتَٰذَن لِّي وَلَا تَفْتِنَّى ۚ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَنفِينَ أُ تَسُوُّهُم وَإِن تُصِبُّك مُصِيَةٌ كُثُولُواْ قَدْأَخَذْنَآ أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَسَتَوَلُّواْ ٥٠ قُل لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ وَّهُمْ فَرِحُونَ ٱللَّهُ لَنَا أَهُوَ مَوْ لَـٰنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكَ لِٱلْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ يُنَّو نَتَرَيُّصُ بِكُمُّ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِنـ أَوْبِأَيْدِينَا ۚ فَتَرَبُّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتُرَبِّصُونَ ( أَنفِ قُواْ طَوْعًا أَوْكَرْهَا لِّن يُتَقَبِّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمُ قَوْمًا فَلْسِقِينَ (٥٣) وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَلْتُهُ أَنَّهُمْ كَ فَرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ( اللهُ

ٱلْحَيَوٰةِ ٱلذُّنْيَاوَتَزْهَقَأَ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُرُ وَلَكِنَّهُ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ (٥٠) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَكَرَاد أَوْمُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (٥٧) وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُك فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُطُوا مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعُطُواْ مِنْهَ آإِذَا مُ يَسْخَطُونَ (٥٥) وَلَوْ أَنَهُ مُرَضُواْ مَاءَاتَنَهُ مُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَّه وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ وَهُ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَاءِ وَٱلْمَسَحِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلَّفَةِ قُلُوجُ وَفِي ٱلرَّقَابِ وَٱلْغَـُـرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِي فَرضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلنَّبَّيَّ وَيَقُولُونَ كُمُّ نُوُّمِنُ بِأَلَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً و و اللَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَحِلْفُونَ

يَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ كَانُو أُمُوِّ مِنْهِ } مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَتَ لَهُ إِنَارَجَهَنَّ مَخَلِدًا فَي ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَحَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةُ تُنبِّغُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّا تَحُدُرُونَ ﴿ إِنَّ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَتِ لَيْقُولُو بِي إِنَّاهَ وَرَسُولِهِ عَكُنْ تُمُّ تَسَّتَهُ زِءُونَ ١٥) لَا تَعُتَذِرُواْقَدُكُفَرْتُمُ ﴾ إِن نَعَفُ عَن طَ آبِفَةٍ مِن كُمْ نُعُ ذِبُ طُآبِفَةً تَهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ (١٠) ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاتُ م مِّنَ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَر وَينْهُوْر اَيْدِيمُ نَسُواْ اللّهَ فَنَسِمُ عَن ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ بِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ مُنَافِقَات وَٱلْكُفَّارُ نَا كَٱلَّذِينَ

كُمْ كَانُوٓ الْشَدِّمِنكُمْ قُوَّةٌ وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأُولَٰ دًا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِ مُتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِكُم بِخُكُ اضُوٓ الْوُلْيَمِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدَّنْيَا لْآخِرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ بن مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُودُ وَقُوْمِ إِبْرُهِيمَ وَأَصْحَابِ مَذْبَينَ وَٱلْمُؤْتَفِ لُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظُلِمَهُمْ وَلَكَ مُ مَيْظُلِمُونَ ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱ وَلِيَاءُ بِعَضَ يَأْمُرُونَ بِأَلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِهُ مُونِ ٱلصَّلَوْةُ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةُ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُوْلَيَاكَ سَيْرُ مُهُمُ مُاللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيثُ , وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهِ وَعَدَ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِير اوَمُسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّنِ عَدُّ عُبرُ ذَاكَ هُو ٱلْفُوزُ

يِّنَأَيُّهَا ٱلنَّتَّيُّ جَهِدِٱلْكُ فَأَرُواً لَمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَهُمَّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (٧٣) يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَا لُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَ فَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمَ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَا لُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَٰلِهِ } فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِن يَتُولُواْ يُعُذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ٤٤ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَ دَاللَّهَ لَإِنَّ لَا إِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضَّ لِهِ ۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٥٠) فَلَمَّآءَ اتَّنَهُم مِّن فَضَّلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعُرضُونَ ٧٦ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُومِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُوْنَهُ بِمَٱ أَخْلَفُواْ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ٧٧) أَلَرُ بِعَالُمُوٓاْ أَنِّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُ مُ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّهُمْ الْغُنُوبِ ٧٨ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطُّوّعِينَ مِنَ لْمُوَّ مِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا مَّ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ

199

فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُو لِيُّ-وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِ هِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرَهُوۤ اللَّهَ يُجَاهِدُ واْبِأُمُوۤ لِلْمِ وَأَنْفُسِهِمْ فِيسَبِيلِٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ تُدَحَرًّا لَوْكَانُواْيَفْقَهُونَ ١٠ فَلْيَضْحَكُواْقِلِيلًا وَلْمَتَكُواْكِثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُواْيِكُسِبُونَ (١٨) فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأُسْتَعُذَنُوكَ لِلِّخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخُرُجُواْ مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَيِّدُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُ مِ بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَنَّةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ ١٥ وَلَا تُصَلِّعَلَىٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمُّ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِأَلَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ ؙۅؘڵٳؾؙڠ۫ڿؚڹڬٲٞڡٛۅؘۿٛػؠۧۅؘٲۊڷڬۮۿؠۧٳۣڹۜڡٵؽڔۣۑۮٱڵڵ*ڎ*ٲ۫ڹؽۼڐؚۘؠۿ بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ٥٠٠ وَإِذَا أُنْزِلَتَ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسۡتَّغَذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُ لَا يَفْقَهُونَ (٨٧) لَنكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, جَنهَدُواْ بِأَمُوالِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيَمِكَ لَمُمُ ٱلْخَبْرَاتُ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٠ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُثْمَ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (٨٠) وَجَآءَ مُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَأَمُّ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ لَّيْسَ عَلَى ٱلصُّبْعَفَ آءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيثٌ ( وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا آتُولُ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا آجِ مَا أَحِمُلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ٱلَّذِينَ يَسْتَعُذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ أُورَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعُ ٱلْحُوالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠

﴿ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَ ذِرُواْ كُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَ لَكُمْ وَرَسُولُهُ أُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلَ كَةِ فَيُنْبِّئُكُم بِمَاكْنَتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٠ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْ تُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءُ بِمَاكَانُواْ سِبُونَ (٥٠) يُحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَ اْعَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ أَقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ١٠ وَمِنَ أُعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبُّصُ بِكُوا لِدُّوآبِر عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْةِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ (١٠) وَمِنَ أَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَيَتَّخِ يُنفِقُ قُرُبِكتِ عِندَاللَّهِ وَصَلُوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلْآ إِنَّهَا قُرُبَةٌ لْدِخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِ فِي إِنَّ ٱللَّهُ عَ

وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ بَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُو لَمُ مَنَّتِ تَجْرِي تَحَتَّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبِداً ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ نَفِقُونَ وَمِنَّ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعْلَمُهُمُ الكَاعُنُ اللَّهُ مُ مَا اللَّهُ مُ مَرَّتَيْنِ أُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمِ (١٠١) وَءَا خَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَسَيِّعًاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ خُذْمِنُ أَمْوَلِمِ مَ كَفَّةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم مِمَّا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنُّ لَمُّمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٠) أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقُبُلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ( أَنَّ وَقُلِ ٱعْمَلُواْفَسَيْرِي ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَتِّعُكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ

وَٱلَّذِينَ

وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدُنَآ إِلَّا ٱلْحُسۡنَىٰٓ وَٱللَّهُ يَشْمَ لاتقم فيه أبدًا لمسجد أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُويٰ مِنْ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيدُ فِيدِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ (١٠٨) أَفَمَنُ أَسَّسَرَ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ ٱللّهِ وَرِضُوانٍ خَيْرُ أَمْ مَّنْ أَسَّ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِنْ نَارِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا ٱلْقَوْمَ ٱلظَّا لِمِينَ (١٠٠ لَايَزَالُ بُنْيَانُهُ مُ ٱلَّذِي بَنَوَاْرِيبَةٌ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُحَ ٱلْمُؤُ مناد ؟ ٱللَّهَ ٱللَّهَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّ بأَنِّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَايِتُلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَيَقَّتُلُونَ ألتَّوْرَكِةِ وَٱلَّإِنجِي بهِ حَقًّا فِي وَيُقْتَلُونَ وَعُدَّاعَلَيْ وَٱلْقُرْءَ إِنَّ وَمَنْ أَوْفِلَ بِعَهْدِهِ ع ٱللّهِ فَأُسْتَبْشِرُواْ كُمُّ ٱلَّذِي بَايَعَتُمُ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَغِ

ٱلتَّيِّبُونَ ٱلْمَعْبِدُونَ ٱلْحَامِدُونَ ٱلسَّيَحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِواً لَحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ (١١١) مَاكَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَأَنَ يَسْتَغَفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓا أَوْلِي قُرْبَك مِنْ بَعْدِ مَاتَبِينَ فَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ الله وَمَاكَاتَ أَسْتِغْفَارُ إِبْرُهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَنِ مَّوْعِدَةٍ وَعَدُهَ آ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَهُ مَنْ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّا إِبْرَاهِي مَلَأُوَّاهُ عَلِيمُ اللهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى يُبَيِّ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ١٠٠ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ إِنَّ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِمَاكَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ هُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلنَّذِينَ خُلِّقُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَامَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مَ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيثُ (اللهُ يَتَأَيُّمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّا بِقِينَ ١١٠ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْحُوْلُكُ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفَسِهِ عَذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمُ لَا يُصِيبُهُمُ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا مُخْمَصَةٌ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّنَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهِ عَمَلُ صَالِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلا يُنفِقُونَ نفقة صغيرة ولاكبيرة ولايقطعُونَ وَادِيًا إِلَّاكْتِبَ لَمُمْ لِيَجْزِيَهُ مُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ نَعْمَلُونَ إِنَّا وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْكَ آفَّةً فَلُوْلَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِّنْهُمُ طَآبِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ أَإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذُرُونَ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَنْتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ إِيمَنَنَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَّا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُو اللهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كَ فِرُونَ (١٢٥) أُولا يروُنَ مُرْيُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِرَةٌ ۚ أَوْمَا ّ تَيْنِ ثُمَّ وَلَاهُمْ يَذَّكُّرُونَ (٢٦) وَإِذَامَآ أَنزِلَتُ ر بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ هَ لَ يُرَدُكُمْ مِّنَ أُحدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ اللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَن بِرُّ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيشَ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُّ رَّحِيمٌ (١٦٨) فَإِن تُولَّوُاْ فَقُلْ حَسَبِ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ كَّلْتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ إِلَّا هُوَعَلَتْ وَوَ سُورُلاً نُولْسِرْنَا

النَّهُ الْكَا عَصْبُنَا لِللَّهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

## بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحِيهِ

الَّرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِٱلْحَكِيمِ (١) أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبُّ أَنْ أَوْحَيْنًا ٓ إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَثِّرِ ٱلَّذِينَءَ امَنُوٓ ٱ أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقِ عِندَرَبِّهُمُّ قَالَ ٱلْكَنفُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَاجِرُ مُّبِينٌ ٢ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِبِّهِ عَذَٰ لِكُمُ أَللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعَبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ٢ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ سَدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ كَا هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٥ إِنَّ فِي ٱخْتِلَافِ ٱلنَّيلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ (

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأُنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَنتِنَا غَنفِلُونَ ٧ أُولَيِّكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُبِمَاكَانُواْيَكْسِبُونَ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ تَجْرِي مِن تَعْتِهُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ( ) دَعُونِهُمْ فِيهَا شُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَاسَلَمُ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَلُو يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْمَ أَجَلُهُم ۗ فَنَذُرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١١١ وَإِذَامَسٌ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنَّبِهِ عَأُوْقَاعِدًا أَوْقَابِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا نَهُ ثُرَّهُ مُرَّكَأًن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَى ضُرِّمَّسَّهُ كَذَلِكَ رُبِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ (١) وَلَقَدْأَهْلَكُنَاٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظُلُمُوا وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِينَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٠) ثُمُّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَ إِلاَّ رَضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُر كَيْفَ تَعْمَلُونَ

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَا تُنَا بَيّنَتْ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا ٱتَّتِ بِقُرْءَ إِن غَيْرِهَ نِذَآ أَوْبِيِّ لَٰهُ قُلْ مَا يَكُونُ أَنَّ أَبَدِّلَهُ مِن تِـلْقَآ بِي نَفْسِيِّ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (١٥) قُل لُو شَآءَ ٱللَّهُ مَاتَ لَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا آذرنكُم بِهِ-فَقَدُ لَبِثُتُ فيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْ إِنَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١١) فَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَنِيا أَوْكُذَّ بَ بِعَايَدِيَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجَرِمُونَ (٧٧) وَيَعَنْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَنَقُولُونَ هَنَّوُلاَءِ شُفَعَتُوْنَا عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنَيَّونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبُحَننهُ وتعكلي عمّا يُشْرِكُونَ (١٨) وَمَاكَانَ ٱلتَّاسُ إِلَّا أَمَّةٌ وَحِدَةٌ فَأَخْتَ لَفُواْ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ بَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَلْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَ لِفُونَ ا وَتَقُولُونَ لَوُلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ - فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِينَ

ءَايَاتِنَاۚ قُلِٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرّآ إِنَّا رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَاتَمْكُرُونَ (١) هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّىَ إِذَا كُنْتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرِيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمُّ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ لَبِنَ أَنِجَيْتَنَامِنْ هَلَذِهِ عَلَنَكُونَنَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ (١٠) فَلَمَّا أَنْجَلْهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مَّتَاعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْيَتُ ثُكُم بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ ع نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفُهَا وَٱزَّيَّنَتَ وَظُرِ ۖ أَهْلُهَآ ٱنَّهُمْ قَلِدِرُونَ عَلَيْهَآ أَنَّهُمْ قَلِدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتُنْهَآ أَمْنُ نَالَيُلا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بٱلْأُمِّسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يتَفَكُّرُونَ اللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيم ٢٥٥

سُورَةُ لُونْيُرِيْ سُوْ أَالسَّيَّ عَاتِ جَزَاءُ سَيِّعَاجِ بِهِ أُوْلَيَهِكَ أُصِّحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فَهَاخَٰلِدُونَ (٧٠ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَا قُكُمْ مُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّا كُنْتُمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ شَهِيدًا بَيْنَنَاوَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّاعَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَ فِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلَّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوٓ الْإِلَى ٱ قُلُ مَن يَرُزُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِّ أَمَّنَ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٣٠ فَذَالِ فَمَاذَابِعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كِلِمْتُ رَبِّكُ عَلَى ٱلَّذِينَ

قُلْهَلْ مِن شُرَكَا يَكُرُمَّن يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ وَقُل ٱللَّهُ يَسْبَدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ٤٠٠ قُلْ هَلْ مِن شُرِكَآ إِكُومَّنَ مَدِيٓ إِلَى ٱلْحَقَّ قُل ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعُّ أَمَّن لَّا مِدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُرْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ 🕝 وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثُرُهُمُ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (٣٦ وَمَا كَانَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٣٧) أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمُ صَدِقِينَ ﴿ بَلْكَذَّ بُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ عَوَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ وَكَذَٰ لِكَ كُذَّب ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ (٣٠) وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ ) بِٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كُذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِينُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُوِّمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ٢

سُورَة نونين مِّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي لَعْمَى وَلَوْ كَانُواْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ سَهُمْ يُظْلِمُونَ ﴿ وَيُومَ يَحَشُّرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓ الْإِلَّا سَاعَةٌ مِنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهُ تَدِينَ (فُ وَ إِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتُوفَّيَنَّ فَإِلَيْنَامُرْجِعُهُمْ ثُمُّ ٱللَّهُ شَهِيذُعَلَى مَايَفْعَلُونَ (1) وَلِكُ أُمَّةِ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِّ وَهُمْ لَا يُظَلِّمُونَ (٤٧) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَاٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِ ٤ قُل لَّا أَمُلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةِ أَجُلُّ إِذَا جَآءَ أَجِلُهُمْ فَلايسْتَعْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلايسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَءَ يَتُمُ إِنَّ أَتَنكُمْ عَذَا بُهُ بِيئًا أَوْنَهَارًا مَّا ذَا يَسْتَعَجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥٠ أَثُمَّ إِذَامَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ ٤ ءَ ٱلْكَنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ ع تَعْجِلُونَ (٥) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُ لْ تُجْزُوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ٥٠ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ عَقَّ هُوَّ قُلُ إِي وَرَبِيِّ إِنَّهُ لِلْحَقُّ وَمَ 

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُوْاْٱلْعَذَابَ وَقُضِي بَيْنَهُم لَا يُظْلَمُونَ (٥٠) أَلاَ إِنَّ بِيَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ أَلاَّ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَتَّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٥) هُوَيْحِي وَيُمِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥٠ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَ تُكُم مَّوْعِظُةٌ مِّن زَيِّكُمْ وَشِفَآءُ لِمَافِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَّى وَرَحْمُةُ لِلْمُؤْمِنِ قُلْ بِفَضِّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَفِينَا لِكَ فَلْيَفْرَحُو ٥٨) قُلُ أَرْءَ نُتُم مَّآأَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّر. فَجَعَلْتُ مِينَنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِ سَ لَكُمُّ أَمْعَلَى ٱللَّهِ تَرُونَ (٥٩) وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَارِبَ الْقِيَكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثْرُهُمْ يَشَكُرُونَ 🙃 وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَاتَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ لُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهُ وَمَايَعُزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي آءً وَلآ أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينٍ (١١

أَكْ إِنَّ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ كَانُواْ يَتَّقُونَ ٱلَّذِيرِ ؟ عَامَنُواْ وَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ ذَيْلِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَعْزُنِكَ قَوْلُهُمْ ٱلْمِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٦٥ ُلْأَرْضِ وَمَايَتَ بِعُٱلَّذِينَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي يَـدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠ هُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمُ كُنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبُصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا لاينت لِقو مِرسَّمَعُونَ سُبْحَننَهُ هُوَالْغَنِيُّ لَهُ مُافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطُن بَهَاذَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ( ١٠٠٠ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ١١ مَتَنْعُ فِي ٱلدُّنْيَ اثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ابَٱلشَّدِيدَبِمَاكَانُوْاٰيَ

وأتأ

وٱتْلُ عَلَيْهُمْ نَبَأَ نُوْجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِنْقُوْمِ إِنْ كَانَ كَبْرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُو أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةَ ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ (٧) فَإِن تَوَلَّتُ ثُمْ فَمَاسَ أَلْتُكُمُّ مِنْ أَجْرَّانِ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (٧) فَكَنَّابُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلِّكِ وَجَعَلْنَا فُمْ خَلَتْهِ فَ وَأَغْيَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ عَايَتِنَا فَٱنظُرْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُٱلْلُنُذَرِينَ (٧٣) ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ عَرْسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَأَةُ وَهُمْ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَّ بُواْ بِدِ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوب ٱلْمُعْتَدِينَ (٧٤) ثُمَّرَ بَعَثْنَا مِنُ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنْرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ عِهِ عَايَنتِنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ (٧٥) فَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَنذَا لَسِحْرُ مُّبِينٌ ٧٠ قَالَ مُوسَى ٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ كُمُّ أَسِحْرُ هَلَا ۗ وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّنحُرُونَ ٧٧ قَالُوا أَجِئْتُنَا لِتَلْفِتْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ (٧٧) 

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱتَّتُونِي بِكُلِّ سَنِحِرِعَلِيهِ (٧٩) فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٓ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُوبَ ﴿ فَلَمَّاۤ ٱلْقُواْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيْبَطِلُهُ وَإِنَّاللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (١) وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِيهِ وَلَوْكَرَهُ ٱلْمُجْرِمُونَ (٨٠ فَمَآءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْتِنَهُمْ وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِكِينَ ٱلْمُسْرِفِينَ (٨٣) وَقَالَ مُوسَى يَقَوْم إِن كُنتُمُ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تُوكُّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ١٠٠ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعُلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْ مِٱلظَّابِلِمِينَ (٥٥) وَبَجَّنَا مرَّحَيَّكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ (١٠) وَأَوْحَيَّنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبُوَّءَ الْقَوْمِ كُمَا بِمِصْرَ بُيُونًا وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبُلَةٌ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ (٨٧) وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ إِزِينَةٌ وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسُ عَلَىٓ أُمُّوَ لِهِمُ وَٱشَدُدُ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ (٥٠

كُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِ سَبِيلَ ٨ وَجُوزُنَابِبَنِيٓ إِسْرَةِ يِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتُّبُعُهُمْ فَرْعُونُ وَجُنُودُهُ بِغَيَّا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا ٱذْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ كُلَّ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِيٓ ءَامَنتُ بِهِ عِنْوَاْ إِسْرَتِهِ يلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَآلَتَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ (١) فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خُلُفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كُثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بِوَّأَنَا بَنِي إِسْرَ عِيلَ مُبَوَّأُصِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبُتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّٱأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسَّ عَلَ ٱلَّذِينَ يَقُرَءُ وِنَ ٱلْكِتَبِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَ لَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٠٠ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِحَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ٩٠ وَلَوْجَآءَ تَهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى بَرُوْاْ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ (٩٠)

يمَنْهُمَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْي فِي ٱلْحَيَوْةِٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَىٰ حِينِ ١٩٠٥ وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِرَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَر عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ 😁 قُل ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَ د وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيِكُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ 📆 فَهَلَّ يَنتَظُرُونَ إِلَّامِثُلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلَهِمَّ عَلَيْهِ مُعَ قُلْ فَأَنتَظِرُوٓ أَإِنِّي مَعَكُم مِّرِ ۖ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ أَنَّ ثُمَّ نُنجِي رُسُلْنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ قُلْ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنكُنتُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلآ أَعُبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكُنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ كُمْ وَأُمِرْتُ أَنْأَ كُوْنَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٠٠) وَلَاتَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ 🕚

سُورَةُ يُونَيْنَ ، هُوَلَا وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُوٓ وَإِ يُردُكَ بِخَيْرِ فَلَا رَآدَ لِفَضَّ لِهَ - يُصِيبُ بِهِ - مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ -وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (١٠٠٠) قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ ٱهْـتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةِّء وَهَ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ١٠٨ وَٱتَّبَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّى يَعُكُم ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ المُورَةُ مُوكِمًا لَّا تَعْبُدُوۤ أَإِلَّا ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنَّهُ نَذِيرٌ ۗ وَبَشِيرٌ ۗ ( رَبَّكُمْ ثُمَّ تُونُوٓ إَ إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُم مَّتَعًا حَسَنَّا إِلَىٓ أَجَلِ مُّسمَّى وَيُوَّ ، ذِي فَضِّلِ فَضَّلَهُ وَ إِن تُولُّواْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صَّدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ٱلاَحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَا بَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِبَدَاتِ ٱلصُّدُورِ \* \*

ومامر.

آبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَ أَوَعَلَمُ مُسَتَ تَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ ثَبِينِ (1) وَهُوَاً ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّا مِروَكَا نَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَـلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْغُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّاْ إِنْ هَنِذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَبِنَ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعَدُودَةٍ لَّيَقُولُر ؟ مَا يَحْبِسُهُ وَ ٱلْآيِوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيُسَرَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهُ زِءُونَ وَلَيِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةٌ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْـهُ إ لَيْعُوسٌ كَفُورٌ ﴿ وَلَ بِنَ أَذَقَنَاهُ نَعُمَاءَ بِعَلَ ضَرَّاءَ مَسَّ تُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ الْتُعِيِّ إِنَّهُ لِلْفَرَّ فَخُورُ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أَوْلَتِكَ لَهُم مَّغَفِرَةُ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ١١١ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ أَبِعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ إِلِهِ عَمَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلاَ أُنزلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِي

ُأْتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّثَ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسۡ تَطَعۡتُ مِنِ دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنُتُمْ صَدِقِينَ بُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَآ أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَنَّلآ إِلَهَ فَإِلَّمُ يَسْتَحِم إِلَّا هُوَّفَهَلُ أَنتُ مِ تُسْلِمُونَ ٤٠٠ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدَّنْيَا وَزِينَتُهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعُمَالُهُمْ فِيها وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ) أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ يَعُواْ فِهَا وَبِيطِلُّ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٦) أَفْمَنَكَانَ عَلَىٰ بِيّنَةِ مِن رَّبِهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِنَّهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتُنْ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَيْمِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ-وَمَن مِنَٱلْأَخْزَابِ فَٱلنَّاارُمَوْعِـدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُٱ. مِن رِّبِكَ وَلَكِنَّ أَكَ ثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (١٧) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أُوْلَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَا لُهُ هَا ثُولًا ۗ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمُّ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ (١٨) ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ ل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمُّ كَفِرُونَ

آلأرض وَمَاكَانَ لَمُ أُوْلَتِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ ءُ يُضَعَفُ لَمُثُمُ ٱلْعَذَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ نُواْ يُبْصِرُونَ ٢٠٠٠ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِ عَنْهُم مَّاكَانُواْيَفْتَرُونَ ١١ كَلَجَرَهُ لْآخِرَةِ هُمُّٱلْأَخْسَرُونِ ٣٠) إِنَّٱلَّذِينَءَامَنُواْوَعِ ، وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّمْ أُولَيْهِكَ أَصْعَابُ اللهُ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ لْأَصَيِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَإِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينَ ۖ أَنلَّاتَعُبُدُوٓ الْإِلَّاللَّهَ ۚ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَ فَقَالَ ٱلْمَلاَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَانَزَ ملكَ إِلَّا بِشُرًا مِّثْلَنَا وَمَانُرِيْكَ ٱتَبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَا ذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِّ وَمَانَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلِّ نَظُنُّكُمْ كَندِ بِينَ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَ يُتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَننِي رَحْمَةً

المُنْ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَيَنقَوْمِ لَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَابِطَارِدِٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمۡ وَلَكِخِيِّ ۖ أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجَهَ لُونَ (١٦) وَيَنقَوْمِ مَن يَنضُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحَتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِنَّ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعَيْنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمْ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنَّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٣) قَالُواْ يَننُوحُ قَدْ جَلدَلْتَنَا فَأَكُثَرْتَ جِدَلْنَا فَأَتِنَا بِمَاتَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ٢٠ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ (٣٣) وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِيَ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمُّ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمُّ هُورَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ ءُمِّمَا تَجُرُمُونَ (٣٥) وَأُوحِي إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لِن يُؤمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَ امَنَ فَلاَ تَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ (٣٦) وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَلِطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٧

550

كُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَمِّن قَوْمِهِ عَسَجِ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُمِنكُمْ كُمَّا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ (٣٠) حَتَّى إِذَاجَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلَ فِيهَا كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْءَا مَنْ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ بِسُ وِٱللَّهِ مِجْرِ لَهَا وَمُرْسَلَهَا إِنَّ رَبِّي لَعَفُورٌ رَّحِيُّم (١١) وَهِيَ تَجَرَى بِهِمْ فِي مُوْجِ كَأَلْجِبَ الْ وَنَادَىٰ نُوْحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَيُّ ٱرْكَبِ مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفرِينَ (اللَّهُ قَالَسَ عَاوِي إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُني مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ (٣) وَقِيلَ يَكَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَينسَمَآءُ أَقَّلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمَّرُ وَٱسْتَوَتَّعَلَى ٱلْجُوْدِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقُوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَا وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ, فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْحَكُم الْحَكُم الْحَكُم الْحَكُم ال

قَالَ

قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ لِيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُصَالِحٌ فَلَاتَسْءَلُن مَالَيْسَ لَكَ بِدِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّيَ أَعُوذُ بِكَ أَنَّ أَمْتَ لَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ (٧) قِيلَ يَنُوحُ مِ مِّنَّا وَبَرَكُتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٓ أَمَمِ مِّمَّن مَّعَ نُمُتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَثُّهُم مِّنَّاعَذَابُ أَلِيثُ (١٨) تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعَلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قُوْمُكَ مِن قَبِّل هَاذًا فَأُصْبِرِّ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَنْقُوْمِ لَاۤ أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ جُرَّآ إِنَّ أُجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَ نَيَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ( وَنَقُوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرًا رَّا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَتَتُو ٥٠) قَالُواْ يَاهُودُ مَاجِئْتَنَا بِبَيّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بتَ اركى ٓ ءَالِهَ تِنَاعَن قَوْ لِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ

لِهَتِنَا بِسُوَءٍ قَالَ إِنِّيٓ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشۡهَدُوۤ الَّنِي بَرِيٓ ءُ مِّمَاتُشۡرِكُونَ ۞ مِن دُونِهِ عَكِيدُونِ جَمِعًاثُمَّ لَا تُنظِرُونِ (٥٥) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُم مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَءَ اخِذُ إِنَاصِيَتِمَ آَ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطِ مُّسُ ٥٠) فَإِن تَوَلِّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مِّآ أَزْسِلْتُ بِهِ ۗ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُرُ وَلَا تَضُرُّونَهُ إِشَيْئًا إِنَّارَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظُ ) وَلَمَّاجَآءَ أَمْنُ نَا نَجَّيْتِ نَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ مَعَهُ بِرَحْ وَنَجَّيْنَكُهُم مِّنْعَذَابِعَلِيظٍ (٥٥) وَتِلْكَعَادُّ جَحَدُواْبِعَايَ رَبِّهُمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِّ جَبَّا رِعَنِيدٍ (٥٠) وَأُتِّبِعُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنةٌ وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ أَلاّ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِنَّعَادِ قَوْمِهُودِ ١٠٠ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحَاقًالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُو أَنشَأَ كُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فَهَا فَأَسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُونُو أَلِكَيةً إِنَّا رَبِّ قَريبُ مُجِيبٌ ال قَالُواْ يُصِلِحُ قَدُكُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَنَدآ أَتَنْهَا مَنْ أَأْتُنْهَا مَا أَن نَّعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرسِ

كُنتُ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَهُ هُ رَحْمَةٌ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فِهَا تَزيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ ﴿ وَ يَنقَوْ مِرهَا ذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَشُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ قَرِيبُ إِنَّ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ذَالِكَ وَعُدُّعَيْرُ مَكُذُوبِ (٥٠) فَلَمَّاجَاءَ أَمْنُ الْمَجَيْنَ اصْلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ إِإِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ (١٦) وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دِيَرِهِمْ جَاشِمِينَ ٧ كَأَن لُّمْ يَغْنَوْ أَفِهَآ أَلَآ إِنَّ ثَمُودَاْ كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِتَمُودَ (١٨) وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشِّرَى قَالُواْ سَلَكُمَّا قَالَ سَلَكُمُّ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيلٍ (1) فَأَمَّا رَءَآأَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجِسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُواْ لَا تَخَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (٧٠) وَٱمْرَأَتُهُ وَأَبِمَةٌ فضجكت فبشرنها بإسحنق ومن ورآء إسحق يعقوب

إِلَّهُ النَّا لِعَشَرَا مَا اللَّهُ اللَّ

٧٢) قَالُوٓ أَاتَعُجِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ ڮٛ<sub>ۯ</sub>ٲۿڶٱڵڹؽؾۧٳؾۜ*ڎٛڿٙؠؽڎٞۼؚؖۑڎٞ*؆؆ؘڣؘڵڡۜٵۮؘۿٮ عَنَّ إِبْرَهِيمُ ٱلرَّوْعُ وَجَآءً تُهُ ٱلْبُشِّرَىٰ يُجَدِلْنَافِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللَّهِ ٧٥) يَنَا إِرُهِمُ أَعْمِضُ عَنْ هَلَا آإِنَّهُ إِنَّ إِبْرُهِيمَ لَحَلِيمٌ أُوَّاهُ مُّنيبٌ أَمْرُربِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُمْنُ دُودٍ (١٧)وَلَمَّا لُنَا لُوطًا سِي عَهِمُ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَنذَا ) وَجَاءَهُ وَقُوْمُهُ مُهُ مُحْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ لُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَّؤُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَأَتَّقُواْ اللهَ وَلَا تُخُرُّونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمُ رَجُلُّ رَسِكُ ٧ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعُلُّمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوَأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَاوِيَ إِلَى زُكْنِ شَدِيدٍ ( فَ يَ لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوۤ أَإِلَيَّكَ فَأُسْرِ بِأُهْ لِل َ بِقِطْ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا أَمْرَأَتَكَ

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ نَاجِعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْ نَاعَلَيْهِ حِجَارَةٌ مِّن سِجِّيلِ مَّنضُودٍ (٨٠) مُّسَوَّ مَدُّ عِندُرَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدِ ٨٣ وَ إِلَىٰ مَذَينَ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُوْمِ أَعْبُدُواْ أَسَّةَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُةً وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكْ يَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنَّ أَرَبْكُم بِغَيْر وَإِنِّيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِر مُحْيطٍ (١٨) وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَاتَعْثُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٥٥ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَّ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظِ (٨) قَ الْواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْ تُلَكَ تَأْمُنُ كَ أَن نَّتُرُكُ مَايِعَبُدُ ءَابِ ٓ أَوُنَآ أَوْ أَن نَفَّعَ لَ فِي ٓ أَمُورِكِنَا مَا نَشَ ٓ وُأَ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ (٨٠) قَالَ يَكَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَنْتُ عَلَى بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا ۗ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَآأَنْهَنِكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَاٱسْتَطَعْتُ وَمَاتَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنْيِثِ (٨٨

وَيَقَوْمِ لَا يَجُرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيٓ أَن يُصِيبَ نُوحٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِّندَ فِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوّاْ إِلَيْهِ مُّوَدُودُ إِنِّ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَا تَقُو وَ إِنَّا لَنَرَينَكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَآأَذُ عَلَيْنَابِعَزِيزِ (١٠) قَالَ يَنقَوْمِ أَرَهُطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْ ثُمُوهُ وَرَآءَ كُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَاتَعْمَ أعُمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَ اونقوم مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُحُزِيهِ وَمَنْ هُوَ قِبُو ٓ إِنِّي مَعَد عمر رفيث شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَنِيْمِينَ كَأَن لَّوْ يَغْنُواْ فِيهَآ أَلَا بُغَدَّا لِمَدْينَ كَمَا بَعِدَتْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَىٰنِ ثَمْبِينٍ (١٠) إِلَىٰ فِـرْعَوْد

مَةِ فَأُوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِ وأتبعوا في هاذه ولعنة ويؤم القيمة بشر ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ (٩٠) ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ۗ ا وَمَاظُلُمْنَاهُمْ وَلَكِينِ ظُلُمُوّا آأَغَنْتُ عَنْهُمْ ءَالِهَ يُهُمُّ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ أُمْنُ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيد وَكَذَالِكَ أَخُذُرَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُۥ أَلِي مُّ شَدِيدُ (١٠٠٠) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْأَخِرَةِ ذَاكَ يَوْمٌ مِّجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَاكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ نُؤَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفْشُ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَفَمْنُهُمْ شَقِّيٌّ وَسَعِيدٌ (٥٠٠) ٱلنَّارِ لَمُثَمِّ فِيهَا زَفِيرُ وَشَهِيقٌ (١٠٠) خَدِلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ

الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِهَامَادَامَتِ السَّمَوَتُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِهَامَادَامَتِ السَّمَوَتُ وَأَمَّا ٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً عَلَاءً عَثْرَ مَجْذُوذِ (١٠٨)

ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ

744

لُ وَإِنَّا لَمُوَفَّوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرُهُ وَلْقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كُلِّمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمَّ وَ ) وَإِنَّ كُلَّا لَكُمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَ يرُّ (١١) فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرْكُنُوۤ أَإِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ كُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآ ءَ ثُمَّ تُنْصَرُونَ (٣٣) وَأُقِمِ ٱلصَّلَوْةِ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفَامِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِّ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ١١٠ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ (١١٥) فَلُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بِقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أَتَّرِفُواْفِيهِ وَكَانُواْ مُجَّرِمِينَ ١١١ وَمَاكَانَ المصلحون رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهُ

وَلُوْشَاءَ

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجِعَلَ ٱلنَّاسَأَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ عِفْوًا دَكَ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ وَقُلِ لَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْعَلَىٰمَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلِمِلُونَ (١٠٠٠) وَٱنتَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ وَ لِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْنُ لُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلِ عَمَّاتَعُمَ يُورُقُ يُوسِفِي أللته آلرَّجْهَزُ آلرَّجِيهِ كِتَبِٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَكُ قُرْءَ الْمَاعَرِبِيَّ لَّهِ تِلْكَءَايِنْتُ ٱلَّا ا نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَمِ 7 بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن ٦ إِذْقَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأْبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ

كَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ وَالْكَكُنَّة إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيتُ ( رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَثُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَ إِلِي يَعْقُوبَ كُمَا أَتَمَّ هَا عَلَىٰٓ أَبُونِكِ مِن قَبْلُ إِبْرَهِمَ وَإِسْعَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ حَكِيمُ إِنَّ لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَايِنَتُ لِّلسَّا إِللهَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَامِنَّا وَنَحُنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ ٱقْتُلُواْ يُوسُفَ أُو ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْمِنَ بَعْدِهِ وَقُومًا صَلِحِينَ ﴿ قَالَ قَايِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْنِبَتِٱلْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمَّ فَعِلِينَ ١٠ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَالُكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى نُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنُصِحُونَ (١١) أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَكَايَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالُهُ لَحَنفِظُونَ ١٦ قَالَ إِنِّي لَيَحُزُنُنِيَّ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَأُنتُمْ عَنْهُ غَلِفْلُونَ ١٣ قَالُواْلَينَ أَكَلُهُ ٱلدِّمْ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخْسِرُونَ

فَلَمَّا

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحِيَّا عِلَتُنَيِّئَنَّهُم بِأُمِّرهِمْ هَنَذَا وَهُمَّ لَا يَشْغُرُونَ (١٠) وَجَآءُ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبُكُونَ (١٠) قَالُواْيَآأَبَانَاۤ إِنَّادَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَنعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلدِّئُّ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ (٧٠) وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِ بِدَمِ كَذِبُ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ جَمِ وَٱللَّهُٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ (١١) وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُو وَارِدَهُمْ فَأَدُكَى دَلُوهِ قَالَ يَكُبُشِّرَى هَلَا اغْكُمُ وَأَسَرُّوهُ بِضَا وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايِعُ مَلُونَ ١١ وَشَرَوْهُ بِثَمَن بَغْسِ درُهِمَ مَعَدُودةٍ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ (٢٠) وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَكْهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۗ أَكُر مِي مَثْوَنْهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْنَتَّخِذَهُ وَلَدَّا وَكَنْ لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِكِنَّ أَكَّ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (أ) وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (

إِنَّهُ لِلاَيْفُلِحُ ٱلظَّٰلِلْمُونَ لَوْ لَآ أَن رَّءَا بُرُهُ مَن رَبِّهِ عَكَ لَاكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ۗ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ (٤) وَٱسْتَبَقَا ابَوَقَدَّتُ قَمِيصَهُ مِن دُبُر وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِّ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءً الإِلَّا أَن يُسْجَنَأُوْعَذَابُّ أَلِيدُ (٥٠) قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِيُّ وَشَهِ دَشَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا ٓ إِن كَاتَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن قُبُٰلِ فَصَدَقَتْ ٱلْكَندِبِينَ ١٠٠ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ (٧٧) فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِقَ الَ إِنَّهُ كُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنَّ هَنذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِءِ بِنَ لَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِتُرَاوِدُ فَتَنْهَ

ناوقالت نَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشُرَّ قَالَتُ فَذَا لِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّنِي فِي نَّفْسِهِ عَفَاسْتَعْصَمُ وَلَبِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَا مُرْهُ وَلِيسَةً (٣٠) قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدُعُونَنِي ٳٟڷؿ؋ؚؖۅؘٳۣڵۜڵؾڞڔڡ۫۫ۼڹۣۜػؽ۫ۮۿؙڹۜٲڞڹٛٳڵؠٛڹۜۏٲؙڬؙؙؙٛٚٚٙٚڡؚڹؙ ) فَٱسۡتَجَابَلَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَعَنَهُ كَيۡدَهُنَّ إِنَّهُۥ هُوَ (٥٥) وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِيانِ قَالَ إِنِّيَّ أَرَىٰنِيٓ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْأَخَرُ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِ كُلُ ٱلطَّيِّرُمِنَّهُ نَبِيَّنَا بِتَأْوِيلِهِ عِلِيَّا نَرَيْكَ مِنَ تَ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ عَلِيَّلَا نَبَأَثُكُمَا بتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُا ذَالِكُمَا مِمَّاعَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكُّتُ قَوْمِ للايُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرُهِيمَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ مَاكَاك لَنَا آَنْ نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٣٠) يَصَدِعِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ٦ مَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَآءَ سَمَّيْتُمُوهَ ٱلْنَعْمُ وَءَابَآ وُكُم مَّآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَأَ لَا تَعَبُدُوٓ الإِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلتَّاسِ لَايَعْلَمُونَ إِنَّ يَصَحِبَى ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَيِّهُ خُمْراً وَأُمَّا ٱلْآخُرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّلِيرُ مِن رَّأْسِهِ عَفْضَيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ١٠ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ وَنَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَلْهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكَرَرَبِهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ الله وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُكُتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ يَنَأَيُّهُ ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ ٢٠ (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. ) (£. )

قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلَيْرُ وَمَا نَحُنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَعِ بِعَالِمِينَ (3) وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَٱذَّكَرَ بَعْدَأُمَّةٍ أَنَا أُنْبَتْءُكُم بِتَأُوبِلِهِ ـِ فَأَرْسِلُونِ (٥٠) يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفِّتِ نَافِي سَبْعِ بَقَ رَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِّيَ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (أَنَّ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ٤ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ( فَيُ أُمِّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُيَّأْكُلْنَ مَاقَدَّمَتُمُ لَمُنَّ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ (١٠) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ا عَامُّ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (أَنَّ وَقَالَ ٱلْمُلِكُ ٱتَّتُونِي بِدِيَّ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَّعُلْهُ مَا بَالْ ٱلنِسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيمُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلَيْمُ ۞ قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَوَدتُّنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِهِ عَقُلْ حَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوَّةٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَرْبِرِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا (رَوَد تُهُوعَن نَفَسِهِ عَوَ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّادِ قِينَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمُ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَايَمْ دِى كَيْدَ ٱلْخَابِينِ وَهِ

لنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ أَبِ (04 ى إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ۗ لأرْضُ إِنّي حَفِ كَنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَ خَأْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ 29 (OV لَتُهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لُهُ مُن خِ لَكُمْ مِّنَ أَبِيكُمْ أَلَا تَرُونَ هَّزَهُم بِحَهَازِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِياً أَنِّيَ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا ْخَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ٥٠ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ عَلَا ا قَالُواْسَنُرُ وَدُعَنَّهُ أَبَ كُمُ عِندِي وَلَاتَقُ رَبُونِ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ (١١) وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ أَجْعَ هُمِّ يَعْرِفُونَهُ آإِذَا ٱنقَلَبُوۤا إِلَىٓ أَهْلِهِ جَعُوٓاْ إِلَىٓ أَبِيهِ مَ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا عُتَلُ وَإِنَّا لَهُ

قَالَ هَلْءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن تَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهُمْ قَالُواْ يَكَأَبَّانَا مَانَبْغِي هَانِهِ عِبِضَاعَتُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُكُيْلَ بَعِيرِّذَ لِكَ كَيْلُ يَسِيرُ (٥٠) قَالَ لَنَ ٱٞۯڛؚڵۿؗۄؚؗڡؘعؘڪٛمٞحَتَّى تُؤَتُّونِ مَوْثِقَامِّنَ ٱللَّهِلَتَأَتُّنَى بِهِۦۤإِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّاءَ اتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيْلُ ٦٠ وَقَالَ يَكِنَى لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوبِ مُّتَفَرِّقَةً وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيَّءً إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكُلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٧) وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنَّهُ مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَ لَهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَاكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٨) وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أُخُوكَ فَلَا تَبْتَ إِسْ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ

يَهُم بِجَهَا زِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْل أَخِيهِ أُذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ٠٠ ) قَالُواْ نَفَقِدُ صُوَاءَ ٱلْمَ مُلْبَعِيرُ وَأَنَا بِهِ ع زَعِيمُ (٧٠) قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّاجِئْ نَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّاسَ فِينَ ) قَالُواْفَمَا جَزَآؤُهُ وإِن كُنْتُمْكَاذِبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِي رَحْلِهِ عَفَهُوَ جَزَ ۚ وَأَهُ كَذَٰ لِكَ نَجُرَى ٱلظَّا ) فَبَدَأُ بِأَوْعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَ وعَآءِ أُخِيثِهِ كُذُلِكَ كِذُنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَ في دين ٱلْمَاكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَّن نَّشَآءُ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ٧٦ قَالُوٓاْ إِن يَسْرِقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبُلٌ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفُسٍ لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّد كَانَّا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا ٧٧ قَالُواْيَآ أَيُّهَا ٱلْعَزِيْرُ إِنَّ لَهُ وَأَبَا شَيْخًا كِبُ انْهُ وَإِنَّاذُ مِنْكُ مِنَ ٱ

اذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَ (٧٩) فَلَمَّا ٱسْتَئْ سُواْمِنْ لُهُ خَ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَتَ أَبَاكُمْ قَدْ مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِيٓ أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِيَّ وَهُوَخَيْرًا ۗ )ٱرْجِعُوٓ أَإِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَـٓ أَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَ وَمَاشَهِ ذَنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَنِفِظِينَ (٨) وَسَّكِلُ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَ أَقَبَلْنَا فِهَا (٨٠) قَالَ بَلْ سَوِّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْدُ وَ إِنَّا لَصَدِقُونَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا الْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ (٨٠) وَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى سَّعَنَاهُ مِنَ ٱلْحُرْنِ فَهُو كَظِيمُ قَالُواْ تَأَلَّهُ تَفْتَوُّاْ تَذُكُرُ ثُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضً أَوْتَكُوْنَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ (٥٠) قَالَ إِنَّمَاۤ أَشَّ زِّنَ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْ

من بو شف وأخيه ولا تأيَّسُه مِن رَّوْج ٱللَّهِ إِنَّهُ لِلَا يَانِّتُسُمِن رَّوْج ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ٧٠) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَثَأَيُّهَا ٱلْعَزِينُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِتُ نَا بِيضَاعَةٍ مُّرْجَاةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ٨٨ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّافَعَلْتُمُ ألله يجزى ألمُتَصَدِّقِينَ بيُّوسُّفَ وَأَخِيدِإِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ (٨٠) قَالُوٓاْ أَءِنَّكَ نَتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَا أَخِي قَدْمَرِ ۖ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجْرَ ٥٠) قَالُواْ تَاسُّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا كُنَّا لَخَرْطِعِينَ (١٠) قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْنَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحُمُ ٱلرَّحِمِينَ هَـنُواْ بِقَمِيصِي هَـنذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجِّهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا كُمْ أَجْمَعِينَ (١٣) أَبُوهُمْ إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوُلَآ أَن ٤٠ قَالُواْتَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ

فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَنهُ عَلَى وَجْهِهِ عَفَارْتَدَّ بَصِيرً قَالَ أَلَمُ أَقُل لَكُمُ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَ قَالُواْ يَكَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡ لَنَا ذُنُو يَنَاۤ إِنَّا كُنَّا خَطِعِينَ ﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ مُواللَّهُ فَورا لَرَّحِيمُ ١٠ فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ (٥٠ وَرَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَنَأَبَتِ هَذَا تَأُويِلُ رُءْ يَنِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُومِنُ بَعَدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخُولَتِ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَايَشَاء إِنَّهُ هُوَالْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ١٠٠٠ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِي ٱللَّهُ نَيا وَٱلْلَاخِرَةِ تُوفَّني مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ (١٠) ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْمِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ ١٠٠٠ وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ (١٠٠٠)

لْهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ كَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (٥٠٠) وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ (١٠٠) أَفَأُمِنُوٓ أَأَن تَأْتِيكُمْ غَنشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِٱللَّهِ أَوْتَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٠٠٠) قُلْ هَاذِهِ -سَبِيلِي أَدْعُو أَإِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبَحَنَ اللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٠٠٠) وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَّا نُّوحِيٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِٱلْقُرُكَّ أَفَارُ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَكَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمَّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٠ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوآ أَنَّهُمْ قَدُ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصِّرُنَا فَنُجِّي مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَاعَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ لَقَدْكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِإِنَّ ولِي ٱلْأَلْبَ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَعِ وَلَاكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَـدَيْهِ لَكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ رُوْمِنُونَ (أَأَ



لسيتئة قبل ألحسنة وق ٱلْمَثُكَنتُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىظُلْمِهِمَّ وَإِنَّا رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ لَا نُزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِهِ ۚ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ ۗ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلَّ أَنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَ اتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندُهُ بِمِقْدَارٍ وَٱلشَّهُدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَ الْهُ مُعَقِّبُتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلُّفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ هُوَٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلَّبَرُقَ وٱلْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ عَوْثُرُ سِأُ ٱلصَّوَاعِقَ فَنُصِيبُ بِهِ

المِنْ الدَّالِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الللِّهُ اللَّهِ اللِيَّةِ اللِّهِ اللِّهِ اللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِيْمِ الللِّهِ الللِّهِ اللِّهِ اللِّهِ اللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللِمِلْمِ الللِّهِ اللِهِ اللِمِلْمِ اللِمِلْمِلْمِ اللِمِلْمِ اللِمِلْمِ اللِمِلْمِ اللِمِلْمِ الللِمِلْمِ اللِمِلْمِ الللِمِلْمِ اللِمِلْمِ الللِمِلْمِ الللِمِلْمِ اللِمِلْمِلْمِ الللِمِلْمِ الللِمِلْمِلْمِ الللِمِلْمِ اللِمِلْمِ الللِمِلْمِ اللِمِلْمِ الللِمِلْمِ الللِمِلْمِ الللِمِلْمِ الللِمِلْمِ الللِمِلْمِ الللِمِلْمِلْمِ الللِمِلْمِ الللِمِلْمِ الللِمِلْمِ الللِمِلْمِ الللِمِلْمِ الللِمِلْمِ الللِمِلْمِلْمِ اللللِمِلِمِلْمِ الللِمِلْمِلْمِ الللِمِلْمِلْمِ الللِمِلْمِلْمِ اللْمِلْم

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْحُقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلايسَتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كُفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبَلُّغَ فَأَهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهِ - وَمَادُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ إِنَّ وَلِيِّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْعُدُوِ وَٱلْأَصَالِ ١٠٠٠ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قُلِٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَخَذَّتُم مِّن دُونِهِ ۗ أُولِيآ ۚ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهُم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمُاتُ وَٱلنُّور أَمْ جَعَلُواْ يِلَّهِ شُرِكاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ عَنشلبه ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ (١١) أَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءَ فَسَالَتَ أُوْدِيةُ أُبِقَدرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبِدًا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَبَدُ مِّثْلُهُ كُذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّامَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَّكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لِلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْلِرِّجِمُ ٱلْحُسۡنَى ۗ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسۡتَجِيبُواْلَهُۥ لَوْأَتَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مِعَهُ لِاَفْتَدُوْا بِهِ عَ أَوْلَيْهِكَ لَمُ مُوء الْحِسَابِ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهُ

فَحَن بَعْلَمُ أَنَّمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقَّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَ ١٩ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَ وَيُخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ (٢٦) وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرّاً وَعَلانِيَا سَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ أَوْلَيَكَ لَمُعُمُّعُفِّي ٱلدَّارِ ٢٠ وَمَنصَلَحَ مِنْءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرّيَّتَهُمُّ وَٱلْمَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ (٣٣) سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبْرَتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى وَٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَاللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيٓإِكَ لَهُمُ ٱللَّمْنَةُ وَلَمُنَّمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ٢٠٠٠ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لَمَن يَشَآءُ وَنَقْدِرُ وَفَرْحُواْ بٱلْحَكَوةِ ٱلدُّنْيَاوَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْأَخِرةِ إِلَّا مَتَنَّعُ 📆 وَيَقُولَ لُوۡلَاۤ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِنرَّبِّهِ عَقُلۡ إِتَّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (٢) ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْ قُلُوبُهُم بِذِكْرُ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَيِنُّ ٱلْقُلُوبُ

٢ كَنْ لِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي آمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْ لِتَتَلْوُاْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَهُمۡ يَكُفُرُونَ بِٱ قُلْهُورَيِّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابٍ وَلَوْأَنَّ قَرْءَ انَّا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْقَطِّعَتْ بِهِٱلْأَرْضُ أَوْكُمٌّ لْمَوْ تَنَّ بَلِ بِّلَّهِ ٱلْأَمُّرُجَمِيعًا أَفَلَمُ يَايُّكِسِ ٱلَّذِينَ الْمَنْوَاْ أَن لُوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعًا ۗ وَلَا نَزَالُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ بُيْهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًامِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعَدُاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (٣) وَلَقَدِ ٱسْتُهُ رَئَ بُرُسُ مِّن قَبِّلُكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُ وَا ثُمِّ أَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ أَفْمَنْ هُوَ قَآبِهُ عَلَى كُلِ نَفْسٍ بِمَا سموهم أم تنبعونه بما ى زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُّهُمْ وَصُ ٣٣ لَمُمْ عَذَابُ فِي ٱلْحَيَوةِ و مَن يُضْلِل أَللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ

دَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرى مِن تَحْتِ لَهَا تِلْكَ عُقْبَي ٱلَّذِينَ كَنفِينَ ٱلنَّارُ (٣٥) وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلَّ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُن أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِ ٤ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَثَا وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ لَهُمُ أَزُورَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَ الى وج ۣٲؙڹؽٲ۫ؾٙۥۼٵؽڐٟٳڵؖٳٳڋڹؚٲڛؖؖ<u>ؖ</u>ڶڬؙڵۣٲؘۘۻڮػؘٵۻؙ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِّبتُ وَعِندُهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَ وَإِن مَّانْرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْ ا أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُطُ يحكم لامعقب لحكمه وهو



وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَدَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجُلْكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَشُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَبَسْتَحْيُونَ نِسَآءَ كُمُّ وَفِي ذَالِكُمْ بَلاَّهُ مِّن تَبِّكُمْ عَظِيمٌ أَن وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمُ إِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدُ ٧ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَّ ٱللَّهَ لَغَنَيُّ حَمِيدٌ ﴿ ٱلْمَرِيَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قُوْمِ نُوحِ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنَّ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوكِهِ هِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِّي مِّمَّا تَدُّعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١٠ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَلَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّىٰ قَالُوٓ أَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُرُمِّتْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَنِ مُّبِينِ » «» «» «»

لُكُمْ وَلَكُنَّ ٱللَّهُ ننحنُ إِلَّا بِشُرُّمِّتُ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن مَشَآءُ مِنْ عِبَادِهُ ءُو مَا كَانَ بِسُلْطَنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ وَمَالَنَآ أَلَّا نَتُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَ لِنَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَتِ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْلِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ ٱرْضِىنَآ ٱوْلَتَعُودُ تَ فِي مِلْتِنَآ فَأُوْحَىۤ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّيلِمِينَ ١٦) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَعْدِ هِ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (اللهُ وَأَسْتَفَ كُلُّ جَبِّ ارِعَنِيدِ (١٥) مِّن وَرَآيِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُد مِن مَّآءِ صَـٰ لِيدِ (١١) يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍّ وَمِر وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿ اللَّهِ مَّثَلُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ بِرَبِّهُمَّ أَعْمَالُهُ مُركَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ ۗ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّاكِلُ ٱلْبَعِيدُ (١١)

لسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَ أَلَّهُ تُو أُنِّ ٱللَّهُ خَلَةً يُّذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ (١٠) وَمَاذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ وَيَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصَّعَفَ وَاللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا فَهَلْ أَنتُم مُّعْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لُوْهَدَ بِنَا ٱللَّهُ لَمُدَيْنَكُمُ مُسَوَّآةً عَلَيْنَا أُجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَالْنَامِن مَّحِيصِ (١٠) وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقَّ وَوَعَدَ تَكُرُ حُمُّ وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ ) فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّآأَنَاْ بمُصْرِخَكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِتُ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا نَشْرَكَ ثُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَاكُ أَلِيمُ وَأُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّا تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ لُرُخَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِهَاسَلَمُ اللهُ اللهُ تَركَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّ كَشَجَرَةِ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي

إِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمَّالُ كُرُونَ (٥٠) وَمَثَلُكُمْ إِخْبِيثَةٍ شُجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارِ ا يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ٧٦ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ٢٠ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أَوْبِئُس ٱلْقَرَارُ اللهِ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ مُعَلَّا تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّادِ نَ قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْيُقِيمُواْٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّارَزَقْنَاهُمْ سِرَّاوَعَلانِيَةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلُلُ (٣) ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ به عِنَ ٱلثَّمَرَ تِرِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَكُكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةٍ ۚ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ٢٣ وَسَعَ خَّرَ لَكُمُّ ٱلْيُلُو النَّهَارَ

وَءَاتَنكُم مِن كُلِّ مَاسَأَ لْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ُإِتَّ ٱلْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كُفَّارُّ لُ هَاذَا ٱلۡبَلَدَءَامِنَّا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَيۡ أَن نَعْ بُدَا لَأَصْنَامَ (٥٠ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ (٣٦ رَّبَّنَآ إِنِّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَبَيْتِكَ مُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهُمْ وَأَرْزُقْهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفِي عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ (٣) ٱلْحَمْدُ بِيَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبَّنَا وَتَقَبَّ دُعَ آءِ ﴿ رَبُّنَا ٱغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يُوْمَ يَـ أَلْحِسَابُ (١١) وَلَا تُحْسَبُنَ

ڸؚڡؘؘڔۣڛؚۼؚٞ لَّ أَوَ لَمْ تَكُونُوۤ أَأَقُسَمْتُم مِّن قَبْ كَنتُمْ فِي مَسَحِينَ ٱلَّذِينَ ظَ ٤٤ ه س كُمْ كَيْفَ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندُ ٱللَّهِ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ حرهم ان کاپ م تَحْسَابَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ عِرْسُ امِ (٧) يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَ يَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّادِ (١٠) وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يُوْمَعِ (١) سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وتَعَ الأصفاد وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ۞ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسِ مَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٥) هَنذَا بَكُنُّ لِّلنَّاسِ وَلِيُّن أَنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَاحِدُ وَلِيَذَّ كُرَأُولُوا ٱلْأَلْبَ



بروكاوزتناه أرْضَ مَدَدُنْهَا وَ رَوَسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ (١٦) وَجَعَ شَ وَمَن لَّسُتُمْ لَلْهُ بِرَازِقِينَ ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا يَنْهُ, وَمَانَنْزِلَهُ مَ إِلَّا بِقَدَرِمُّعْلُومِ (١) وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لُوْ قِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَ كُمُوهُ وَمَا بِحَدِنِينَ ١٠ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْي، وَنُمِيتُ وَنَعُنُ ٱلْوَرِثُونَ لْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَامُنَا ٱلْمُ المُرْحَكِيمٌ عَلِيمٌ (٥) وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَصِيْلِ مِّنْ حَمَا مِسْنُونِ (١٦) وَٱلْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ (٢٧) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْمِ كَدِ إِنِّي خَلِقٌ أَبَشَرٌ لَصْلِ مِّنْ حَمَا إِمَّسْنُونِ (٢٥) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ مى فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ ا فسجد ألم ٳڵٳۜٳڹڸڛؘٲؙؽٚٲ۫ڹؽٙٲ۫ڹ كُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِ

قَالَ يَكَإِبْلِيشُ مَالُكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ (٣٠) قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرِخُلَقْتَهُ مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا مِسْنُونِ ٣٣ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيثُ (٣٤) وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ١٠٠ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٢٦ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ (٧) إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ (٣) قَالَ رَبِّ مِمّا أَغُويْتَنِي لَأُزَيِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ (٣ إِلَّاعِبَ ادْكُ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ فَ قَالَ هَاذَاصِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (١١) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْمٍ مُسْلَطَكَنُّ إِلَّامَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ (١٠) وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ (١٠) لَمَا سَبْعَةُ أَبُوابِ لِلْكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُرْءُ مُّ قَسُوهُ (١٠) إِتَ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُّونِ (٥٠) ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمِ عَامِنِينَ (٢٠ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرِمُّتَ قَلْبِلِينَ ٧٤) لَا يَمَشُّهُمْ فِيهَانَصَبُّ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرِجِينَ ١٨ نَبِيٌّ عِبَادِيَّ أَنَّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُرُ (أَ) وَأَتَّ عَذَابِي هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ (٥) وَنَبَّتُهُمْ عَنضَيفٍ إِبْرَهِيمَ

لُواْسَلَكُمَّا قَالَ إِنَّامِنكُمْ وَجِلُونَ ٢٠ قَالُواْ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَا ) قَالَ أَبِشَّرْتُمُونِي عَلَىٰٓ أَن ٥٣ انّانسُم ك بغُك على كَبُرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ( ٥٠) قَالُواْ بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحَقِّ ٥٠ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ فَلَاتُكُن مِّنَ ٱلْقَيْنِطِينَ رَبِهِ } إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ٥٠ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ و قَالُوٓاْ إِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ شُجُرُمِينَ ٥٠ إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٠ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وَقَدَّرُنَا إِنَّا لَمِنَ ا فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠ قَالَ كُرُونَ ١٠٠ قَالُواْ بُلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ ١٣ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ لِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَٱتَّبِعَ أَدْبَكَرَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنَ وَٱمْضُواْ حَيْثُ ثُوَّمُرُونَ (٥٠) وَقَضَيْنَ ٓ إِلَيْهِ ذَٰ لِكَ ٱلْأَمْرَأَتَّ دَابِرَهَا وُلاءَ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (١٦) وَجَآءَ أَهْ لُ ٱلْمَدِينَ يَسْتَبْشِرُونَ (٧٠) قَالَ إِنَّ هَلَوُّلَآءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ) قَالُو ٱلْوَلَمْ نَنْهَكَ 79

قَالَ هَنَّهُ لَآءِ بِنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَنعلينَ (٧ يَعْمَهُونَ (٧٢) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (٧٣) فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأُمْطَرْنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ (٧٤) إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَنتِ لِلْمُتَوسِمِينَ (٥٠) وَ إِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ (٧٠) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ ٧٧ وَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ٧٧ فَأَنتَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ ثَبِينِ (٧٠) وَلَقَدْ كُذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُمْ ءَايَتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرضينَ ) وَكَانُوْا يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بَيُوتًا ءَامِنِينَ (١٢) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّبِحِينَ (١٠) فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ( وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِتَّ ٱلسَّاعَةَ لَا تِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِيلَ ٥٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ (١٠) وَلَقَدْءَ اتَّيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ ا ٱلْعَظِيمِ (٨٧) لَاتُمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَابِهِ عَأَزُورُ جَامِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (٨٨) وَقُلْ إِنَّت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ( الله عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ اللهُ الله عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ

المُورَة الحجرى الخَرَانَ الْمُورَة الْمُعَانِينَ الْمُؤْرِدُةُ الْمُعَانِينَ الْمُؤْرِدُةُ الْمُعَانِينَ الْمُؤْرِدُةُ الْمُعَانِينَ الْمُؤْرِدُةُ الْمُعَانِينَ الْمُؤْرِدُةُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْرِدُةُ الْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُعِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِ ٩١) فَوَرَبِّكَ لوا القرءان عضين عَنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَ اخْرَ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ أُنَّكَ يَضِيقُ صَدُّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكُ وَ مِّنَ ٱلسَّيْجِدِينَ ﴿ أَوْ عُبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ ٱلْيُقِينُ أَتَىٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعُجِلُوهُ سُبْحَ لنهوتعالاع يُنَزَّلُ ٱلْمَكَيْبِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَ أَنَّ أَنذِرُوٓ أَأَنَّ هُوكَآ إِلَىٰهَ إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ كَ خَلَقَ ٱلسَّمَعُوٰ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٱلْإِنسَانَ مِن نَّطُّفَ قِ فَإِذَا هُوَخَصِيمُ مُّبِينٌ ٤ وَٱلْأَنْعَامَ اَّلَكُمُ فِيهَا دِفْءُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَ تُريحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ لَكُمْ فِيهَاجُمَالُ حِينَ

سُورَةُ النِّيرَانُ كُمْ إِلَىٰ بَلَدِ لَّمُ تَكُونُواْ بُلِغِيهِ إِلَّا بِشِ نَفُسِ إِتَ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ا لُحمر لتركبوها وزينة ويخلقُ ما وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُّ وَلَوْشَآءَ لَهَدَىٰه و هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَلًا شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١٠٠ يُنْبِثُ لَكُمْ لزَّرْعَ وَٱلزَّنْوَ نَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ مَرَّتِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْهَ لِيَّقُومِ يَتَفَ كُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّهُمُ مُسَواً لَقَا ُهِأَمُرهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِقًا أَلُوانُهُ ۗ إِنَّ لَأَيْةً لِّقُوْمِ يَذَّكَّرُونَ كُلُواْمِنْهُ لَحْمً اوتستخر طرت الْفُلُكَ مُواخِرَ وترى

وألقى في ألأرض رواسي (١٥) وَعَلَامَاتٍ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَرْ ١٦) أَفْمَن يَغْلُقُ كُمن للا يَغْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَأَ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِي وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ أَا كَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُخُلُقُونَ أَمُواتُ غَيْرُ عِوَمَا يَشْغُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (١) إِلَنْهُكُرْ إِلَنْهُ وَحِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ٢٢) لَاجَرَمَ أَتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ٣٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُم مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أُسَطِيرُ ٱلْأُوّلِينَ ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً نَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ ٱلَّا ورم قد مكر ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلهِمْ سَــَآءَ مَايِزْرُونَ فَأَقَ ٱللَّهُ أُبِنْيَ نَهُم مِّنَ ٱلْقُوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَّفُ مِن فَوْ قِهِمْ وَأَتَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشُعُرُونَ (٦٠

مَ وَيَقُولُ أَنْنَ شُرَد أُوتُواْ ٱلَّحِ مِ قَالَ ٱلَّذِينَ (٧٧) ٱلَّذِينَ تَتُوفَّنْهُمُ ٱلْمَلَيَمِ سُّوءَ عَلَى ٱلْكَنفرينَ أَنفُسهم فَأَلْقُواْ ٱلسَّامَ مَا ) فَأَدْخُلُواْ اذَآأُنزُلُ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِير كَذَٰ لِكَ يَجِّزِي ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ يِّينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدَّخُلُواْ لَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّ كذاك فع كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ عِيَسْتَهُ رَءُو

وَ قَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لُوَّشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَـٰدُنَا مِن دُونِـهِـ مِن شَيْءٍ نَّحُنُ وَلَا ءَابَ آؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كُذَالِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلْهِمِّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ٥ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّعْوَتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّاكَاةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ (٣) إِن تَحْرَضُ عَلَى هُدُ لَهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِمِّن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثَّ أَكُثَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ( لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيعَلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُ كَانُواْ كَنْدِبِينَ (٣) إِنَّمَاقُوْلُنَا لِشُوعِ ءِ إِذَآ أَرَدُنَاهُأَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَ وَٱلَّذِينَ هَاجِ رُواْفِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ لَنْبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرًا لَاخِرَةِ أَكُبُرُلُو كَانُواْ تَعْلَمُونَ (١٠) ٱلَّذِينَ صَبْرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ سَوْد

وَمَآأَرُسُلْنَا

, قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْهُمْ فَسَعَلُوٓ إِلَّهِمْ ٱلذِّكَرِ إِنكُنتُمُ لَا تَعَلَمُونَ (٤) بِٱلْبِيِّننَتِ وَٱلزُّبُرُ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ سِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بَهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيهُ مُرَالُفَ ذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (١٠٤ أَوْ يَأْخُذَهُ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعُجِزِينَ (١) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَحُوُّفِ فَإِ رَبِّكُمْ لَرَهُوفُ رَّحِيمٌ (٧) أُولَمْ يَرَوْا إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُّا ظِلَالُهُ عَنَ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمَّدَ إِخْرُونَ ) وَلِلَّهِ يَسْتُجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَنُوتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَاَّبَةٍ كَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ (٤٠) يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فُوقَهِمْ و وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تُتَّخِذُوۤ ا إِلَا هُ يَنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدُّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَفُرُمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرِ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ (٥٠) وَمَابِكُم مِّن نِّعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْءُرُونَ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ

إِذَا بُشِّ رَأْحَدُهُم بِٱلْأُنثَى يتورى مِن ٱلْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشَّر بِهِ عَ أَنْمُ أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلتُّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَحَكُمُونَ (٥٠) لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُو خرَةٍ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَا وَلُوْيُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّبَّةِ وَلَكِن إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَاجَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَ ١١ وَيَجْعَلُونَ الكذب أرب لهم ا تَأْلُلُهِ لَقَدْأُرْسَ لَمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَ ٣ وَمَآأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّقُوْمِ يُؤْمِنُونَ

بِهِ ٱلْأَرْضُ بِعُدُمُوتِهَا ٓ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لسمآء مآءً فأحيا لاية لِقوْمِ يَسْمَعُونَ (٥٠) وَإِنَّ لَكُرُوفِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسَّدُ فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصَّا سَآيِغًا لِّلشَّكِ وَمِن ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا مَّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْهَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (٧٠) وَأُوْحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْل أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلِّجِبَالِ بُيُوَّتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (١٨) ثُمَّ كَلِي مِنَكُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسۡلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَّا يَخۡرُجُ مِنُ بُطُونِهَا شَرَابٌ شُخْتَلَفُ أَلُو الْهُ فِيهِ شِفَآءُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكُ لَا يَهَ لِقُومِ كُرُونَ (١٩) وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتُوفَّاكُمْ وَمِنَ ٱلْعُمُرِلِكَيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِرْشَيّْا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ كَمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقَ فَمَا ٱلَّذِينَ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآةُ أَفْبِنِعُ وَأَللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِ لَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٌ وَرَزْقَ أَفْبِٱلْبَطِلِ تُؤْمِنُونَ وَينِعُمَتِ

يُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكَ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَ ٧٣ فَلَاتَضُرِبُواْلِيَّهِ ٱلْأ أرض شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ وَأَنتُهُ لَا تَعْلَمُونَ ٧٤ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا عَبْ مَّمْلُوكًا لَّا يُقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءِ وَمَن رَّزَقْنَ لُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَ فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتُورَ الْحُمْ عُثَرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ٧٥ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُ لَيْنِ أَبْكُمُ لَا يَقُدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَكُلُ عَلَىٰ أَبِ هُ أَيْنَ مَا يُوجِهِ لُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِهِ لَ يَسْتُوى هُوَوَمَن لْعَدُلُ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ (٧٦) وَلِلَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُ رُالسَّاعَةِ إِلَّا كُلَّمِ وَٱلْبَصَ أُوْهُوَ أُقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٧٧ وَٱللَّهُ كُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّ هَاتِكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِرَ وَٱلْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يُرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِمُسَخَّرَتِ فِ جَوَّ ٱلسَّكَاءِ نُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ

وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْسَارِهَا وَأَشْعَارِهَا وٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّاخَلُقَ ظِلُالاً وَجَعَ لَ لَكُمُّ سَرَبِي أكنناوجع لْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كُذَٰلِكَ يُتِثُّرِنِعُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُلِمُونَ (١٠) فَإِن تُولِّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْ ٱلَّبَكَانُهُ ٱلْمُبِينُ (٨) يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ٨٣ ويوم نبعثُ مِن كُلَّ أُمَّةِ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذِنُ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ ٥٠ وَإِذَا رَءَاٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّا يُنظَرُونَ ٥٥ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشَّرَكُواْ شُرَكَ قَالُواْرَ بَنَاهَـُ وُلاَءِ شُرَكَا وَأَنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَ لْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ نِهُونَ (٨٠ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّالَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَـ تُدُواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ (٨٨) وَيُوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلّ انُواْ يُفْسِدُونَ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِنَّ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَا وَاللَّهِ وَالزَّلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بَيْكَنَّا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَّى مَةٌ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ٨٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ كرواً لْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ مَنَدُّكُرُونَ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنِهَ دَتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَنَ لْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ كيدها وقدجعا تَفْعَلُونَ ١٠ وَلَاتَكُونُواْ كَالِّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعَدِقُوَّةٍ أَنكَنَّا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمُ دُخَا كُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرَبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُو كُمْ ٱللَّهُ بِهِ } وَلَيْبِيَّانَ لَكُمْ نُومُ ٱلْقِيكُمةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ كُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِ

الله وركة القيارع بدِٱللَّهِ ثُمَنَّا قَلِيلًا إِنَّمَاعِندَ كُوْرَان كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٥٥) ماعندكم ننف عِندَاللَّهِ بَاقِّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُم بأ فَلنُحْيِينَ لَهُ حَيْوَةٌ طَيِّبَةٌ وَلَنْجُ ٩٧) فَإِذَا قَرَأْتَ (٩٨) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّجِيمِ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُود طَنْئُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦمُثْمَرِكُونَ وَ إِذَا بِدُّلْنَآءَايَةٌ مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْ يُنَزِّكُ فَالْوَا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِّ بَلْ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْ قُلْ نَرِّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِكَ بِٱ ءَا مُنُواْ وَهُدِّي وَنُشِّرَي لِلَّهِ

وَلَقَدُ

الإناالياج عَشِينَ إِنَّ اللَّهُ اللَّ

لَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بِشُرُّ لِّسَاثُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَا ذَالِسَانٌ عَرَفِيُّ مُّينِ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١٠ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَأَوْلِنَهِكَ هُمُ ٱلْكَنْدِبُونَ ٥٠٥ مَن كَفَر بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَننِهِ عَ إِلَّا مَنْ أُكِّرِهُ يُهُ مُطْمَيِنُ إِلَّا لِإِيمَنِ وَلَكِكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصِدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٠) ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱلسَّتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ (١٠٧) أَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمَّ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْغَا فِلُونَ ١٠٠ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ (١٠) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَهِ مُ دُواْ وَصَبَرُوٓ أَإِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ المُولِكُونِ اللَّهِ ا

الني الناهج عبشري الم

كُلُّ نَفْسٍ تُحَدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلَّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١١١) وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْبَةٌ كَانْتُ ءَامِنَةٌ مُّطْمَبِنَّةٌ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْصُواللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ١١١ وَلَقَدُ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ١٠٠ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ مَاللَّاطَيِّبًا وَٱشَّكُرُواْنِعُمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعُبُدُونَ ١ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِومَا أُهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ مَ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِتَّ اللهَ عَفُورٌ رِّحِيمٌ (١١٥) وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَالُ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِتَفْتُرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ (١١١) مَتَنَّعُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ إِنَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١١١)

14.

حُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغُفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ إِبْرَ هِهِ مَكَانَ أَمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكُيرَ ١٠٠٠) شَاكِرًا لِلْأَنْغُمِةِ آجْتَبُنْهُ وَهَدَنْهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَق حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِل الله وَءَا تَيْنَكُ فِي ٱلدُّنَـ اللهُ ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرُهِيمَ حَنِيقًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّ مَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ كُوبِيِّنهُمْ يُومُ ٱلْقِيدَمَةِ فِيمَ أَخْتَلَفُواْ فِيدُ وَإِنَّ رَبُّكَ كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّا ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِأَ. لْحَسَنَةً وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ لَّ عَن سَبِيلِهِ - وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهَتَدِينَ اقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوقِبُ تُم بِهِ يَوْلَانِ صَبِّ و إن عاقب م فع (١٢٦) وأصبر وماصبر لَهُوَ خَيْرٌ لَلصَّا بِينَ تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمُه ٣٧) إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم



ا إِنَّ هَاٰذَاٱلْقُرُءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّدُعَآءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ ءَايِنَايُّ فَمُحَوِّنَا ءَايَةُ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ٓءَايَةٌ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِّن زَّيِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلِّحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ١٠٠ وَكُلُّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَهَرِهُ فِي عُنُقِهِ - وَنُحْرِجُ لَهُ يُوْمَ ٱلْقِيامَةِ كِتَبَّا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا ١٣) ٱقُرَأُ كِتنبك كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُومَ عَلَيْك حَسِيبًا مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةِ ۗ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَأُخُرِيٌّ وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا ١٠ وَ إِذَآ أَرَدْنَآ أَن تُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثَرَفِهَا فَفَسَقُواْفِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدُمِّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (١١) وَكُمْ أَهْلُكْنَامِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوْجٍ وَكُفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا 

سَعْيَهَا وَهُوَمُوْمُوْمِنُ فَأُوْلَيَكَ كَانَ كُلَّا نُمِدُّ هَلَوُلآءِ وَهَلَوُلآءِ مِنْ عَطَّاءِ رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا نَّ ٱنْظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَقْضِ ْ تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَ رِبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَاْ إِمَّا مَّلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأُحَدُ هُمَآ أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّمُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ١٠ وَأُخْفِضُ اجَنَاحَ ٱلذُّكِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ۗ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَارَبِّي رَّتُكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُو سِكُمْ ۚ إِن تَكُونُواْ صَلِحِهِ فَإِنَّاهُ كُانَ لِلْأُوَّ بِينَ عَفُورًا (٥٠) وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْيَلَ حَقًّا وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُ تَبْذِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُبَذِّدِينَ كَانُوٓ أَإِخُوٰ نَ ٱلشَّيَاطِينَّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لِرَبِّهِ - كُفُورًا

الموركة الاستراء ك معلولة إلى عُنُقِ ةُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا خَشْيَة إِمْلَقِ تَخُنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّا لَمْ إِنَّا قَتْلَهُمْ اللَّهُ اللِّكَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِيحَرَّهَٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَر جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عِسْلَطْنَا فَلَا يُسْرِف له ما فقد وَلَا تَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِأَ (44) لُعُ أَشُدُّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَاتَ إِذَا كِلُّتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَ (٥٥) وَلَا تَقَفُ مَا صَرَوَٱلْفُوَّادَكُلُّ أَوْلَيْبِكَ كَانَعَنْهُ مَسْعُولًا أرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ كُلِّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّتُهُ أُوعِندُ رَبِّكَ > K F TAO

ذَالِكَ مِمَّآ أَوْحَىٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُ خَرَفْتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مِّدْحُورًا (٣٠) أَفَأَصْفَنَكُوْرَبُّكُ بِٱلْمِنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَٱلْمَلَيْحَةِ إِنْثًا إِنَّكُمْ لِتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمً وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَ انِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا (ا قُل لَّوْكَانَ مَعَهُ وَ عَالِمَا أَتُكُمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّا بَّتَعُواْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَننهُ وتعنلي عمَّا يقُولُون عُلُوًّا كِبيرًا (١٠) تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّهُوتُ سَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِن لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بِيِّنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (فَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي َ اذَا نِهِمْ وَقُرّا وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُ وَلَّوْاْ عَلَىٓ أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا كَ نُخُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عِلْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ وَالْإِ هُمْ نَجُويَ إِذْيَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا (١٤) كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُواْ أَءَذَا كُنَّاعِظُمَّا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَمَيْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا وَإِ

) أَوْخُلْقًا مِمَّا يَكُثُرُ فِي كُونُواْ حِجَارَةً أُوْ حَدِيدًا عُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَى آن ٥١) يُومَيْدُعُوكُمْ فُلْسَتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، وَتَظُنُّونَ إِن لَّإِنَّا مُ إِلَّا قَلِيلًا (٥٠) وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ لَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَعُ بِينَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاتَ لِلْإِنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا (٥٠) زَنُّكُمُ أَعْلَمُ بِكُورً إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُو أَوْ إِن يَشَأَ يُعَذِّبْكُمْ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٥ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنِّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُردَ زَبُورًا (٥٥) قُل أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُممِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّعَنكُمْ وَلَا تَحُويلًا إِنَّ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ مَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مُحَذُّ وَرَّا إِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحُنُّ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ اعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورً \*\*\*\* (AV

أَنْ نُرْسِلَ بِٱلْأَيْتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ جَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ جَأْ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلَّا يَنتِ إِلَّا تَخُويِفًا ٥٩) وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسُّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْ يَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةُ ٱلْمَلْعُونَةُ فِي ٱلْقُرْءَ انْ وَثْخُو فُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَّا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ عَلَيْ أَسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسْجُدُلِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ١٠٠ قَالَ أَرَءَ يْتَكَ هَنَذَاٱلَّذِي مِّتَ عَلَيَّ لَمِنَ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَ نِكُنَّ يَّتَهُ وَ إِلَّا قَلِيلًا ١٦) قَالَ أَذْ هَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ مَجْزَا وُكُوْجِزاءً مُّوفُورًا (١٣) وَٱسْتَفْرَزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَسَارِكُهُمْ فِي ٱلْأُمْوَالِ وَٱلْأُولَادِ وَعِدْهُمْ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اللهِ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ وَكَفَى برَبِّكَ وَكِيلًا (٥٠) زَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْك فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْ لِهِ ۚ إِنَّا ثُوكًا تَ بِكُمْ رَحِيمٌ

لْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّدُ تُمَّ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ كَفُورًا لبراوترس المُرْأُمِنتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغُرِقَكُم بِمَاكُفُرْثُمْ ثُمَّ لَا تِحِدُواْ كُرِّمْنَا بَنِي مَادَمُ وَحَمَّ كُرْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطِّيبَاتِ وَفَضَّ نِهِ عَفَأُ وُلْتِهِ اكَ ٧١) وَمَن كَاتَ فِي هَاذِهِ عَ لمُونَ فتسلّا مَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ٧٠) وَإِن كَادُواْ نُونَكَ عَن ٱلَّذِي أَوْحَيْ نَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا (vr) وَلَوْلَا أَن ثَبَّتَنَاكَ لَقَدُك لَّا تَعْنُدُوكَ خَلَيْلًا كَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذًا لَّأَذُ قُنَاكَ ضِ تِ ثُمُّ لَاتِّجِ ذُلَكَ عَلَيْنَا نَصِ

كَادُواْ لِسْتَفِرُّو نَاكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا يَحِدُ لِشُنَّتِنَا تَحُويلًا ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرَ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا (٧٠) وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِـ نَافِلَةُ لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحَّمُودًا (٧٠) وَقُل رَّبّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلُصِدْقِ وَأُخْرِجِنِي مُغْرَجَ صِدْقٍ وَأَجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطُ نَا نَصِيرًا (٥٠) وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا (١٠) وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (١٥) وَإِذَا نَعَمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا إِجَانِيةٍ عَوْلِذَا مَسَّدُ ٱلشَّرُّكَانَ يَعُوسَا ) قُلُّ كُلِّيَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ- فَرَثُكُمُ أَعْلَمْ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا ١٨٠ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآأُوتِيتُم مِّنَٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٥٠) وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تِجِدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (١٠)

لَةُ مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْ لَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (٨٠) قُل جُتَمَعَتِٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلَ هَٰذَاٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَاتَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا (٥٠) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَانَدَاٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىۤ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (٥٨) وَقَالُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفَجُرَلْنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُو عَانِ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ يُمِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبِ فَتُفَجِّراً لَأَنْهَا رَخِلالَهَا تَفْجِيرًا ١٠ أَوْتُسْقِطُ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ فَبِيلًا 🐠 أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفِ أَوْتَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّوَْمِنَ لرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلُ عَلَيْنَا كِتَبَّا نَقْرَؤُهُ وَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا (٣٠) وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بِشَرَّارَسُولًا ١٠٠ قُل لُّوكَانَ في ٱلْأَرْضِ مَلَيْهِ كَأُيَّمَشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِم مِّرِ : السَّمَآءِ مَلَكَ ارَّسُولًا (٩٥) قُلْ كَفَيْ بِأَللَّهِ كُمُّ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجَبِيرًا بَصِيرًا (٥٠

*ڪُ*لَّمَاخُبَتُ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ذَٰلِكَ جَزَآ وُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٵيَنتِنا وَقَالُوۤاْ أَءِ ذَا كُنَّاعِظُمَّا وَرُفَنتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٨٠ أُولَمْ يَرَوْا أَتَّ ٱللَّهَ ُلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ مِلْا لَّارَبِّ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَ آبِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذًا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَىٰ تِسْ ءَاينتِ بيِّننَتِ فَسْعَلْ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وِنْ رَعُونُ إِنَّ لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَى مَسْحُورًا (١٠٠) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرُو إِنِّي لَأَظُنُّكَ فَأَرَادُأُن يَسْتَفِرَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاكُ وَمَن مَّعَلُّهُ جَمِيعًا ١٠٠٠ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَني إِسْرَةِ يل كُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعُدُا ٱلْأَخِرَةِ جِئْنَابِ

إِنْ سُولَةُ الْإِسْرَاءِ، الْكَمْنِيْنَ وَ بِٱلْحَقِّ أَنْزِلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلُ وَمَآأَرْسِلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْءَ أَنَّا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكَّثِ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْءَ امِنُواْ بِهِ عِ أُولَا تُؤُمِنُوٓ أَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عِ إِذَا يُتُلَّى عَلَيْهُ مِي خِزُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (١٠٠) وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعَدُرَ بِّنَا لَمَفْعُولًا (١٠٨) وَيَخِرُّونَ لِللَّأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿ إِنَّ قُلْ آدْعُواْ اللَّهَ أُو آدْعُواْ الرَّحْمَانَ أَيَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسُنَىٰ وَلَا تَجُهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُحُلُوا بِهَا وَٱبْتَ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمَّ يَتَّخِذُ وَلَدَّا وَلَوْ يَكُنَّ لَّهُ وَشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا شُورَةُ الْكِهَا فَكُونُوا قَيَّمًا لِّينُ ذِرَبَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنَّهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ لُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْرًاحَسَ وَيُنذِرَالَّذِينَ قَالُوا الَّحْتَ ذَالْتَهُ وَلَدًا

مَّالْهُمُ

مَّا لَمْم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَابِهِ مُركَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَغُرُجُ مِنْ فَوْرَهِهِمَّ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥ فَلَعَلُّكَ بَحِعُ نَّفُسكَ عَلَىٓءَ اتَّارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ( ) إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةٌ لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَ ٧ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ( ) أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِكَانُواْ مِنْ ءَاينتِنَا عَجِبًا إِذْ أُوَى ٱلْفِتْ يَةُ إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنا ٓءَاتِنا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةٌ وَهَيِّعُ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَكًا ٤٠٠ فَضَرَ بْنَاعَلَى عَاذَا نِهِمْ فِي ٱلْكُهْفِ سِنينَ عَدْدًا إِنَّا ثُمَّ بِعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحُرْبِينِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا ١٠ نَحُنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقَّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُواْ بَرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَّى ١٠٠ وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَارَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَّ لَن نُدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَاهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ٤ هَـ أَوُلآ هِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةٌ لَّوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِ بِسُلْطُن بِينِ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا

وَإِذِ ٱعۡتَزَلۡتُمُوهُمۡ وَمَايَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُوۡدُا إِلَى ٱلْكَهۡ ﴾ ؘ ؘ ﴾ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ عَ يُهيِّئُ لَكُمْ مِّن أَمْرِكُمْ مِّرْفَقً ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَرْوُرُعَن كَهُفِ هِمْ ذَاتَ ت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّ مَا مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ مَنَ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱ لْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلَيًّا ثُمُّ شِيدًا ﴿ وَتَحْسَ <u>وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَا</u> بَسِطُّ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَواطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لُوَلَّيْتَ مِ مَّتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ﴿ وَد بَيْنَهُمْ قَالَ قَآبِكُ مِنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمُّ قَالُواْ لَبِثُنَ ا أَوْبِعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَ عُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَآ أَزَّ أتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَاطُفُ وَلَا ١٩) إِنَّهُمْ إِن يُظْهَرُواْ عَلَيْ كُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذَّا أَبَدَّ

تَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا (١١) سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ سبعة وثامنهم لَ فلاتكم ٰتَقُولُنَّ لِشَاْيَءٍ 79 (rr اللهُ أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إنى فاعلَ ذلك عُدًّا إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأُقُرِبَ مِنْ هَٰذَارَشُدًا تُواْ فِي كُهْ فِهِ مُرْتُلَاثَ مِانَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا قُلِٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَالِبِثُواْ لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَاوَد ه وأسمع ماله مرمن دونيه من و ) وَٱتَّلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَ 17 الكلماتيه وكن تجدمن دُونِهِ مُ

واصير

نَاكَ عَنْهُمْ تُريدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَاهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ فُرْطًا ١ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُمُّ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظِّيلِمِينَ فَارًّا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهُ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشُوى ٱلْوُجُوهُ بِشُرَ ٱلشَّرَابُ وَسِآءَتُ مُرْتَفَقًا اللهِ إِنَّاٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنْ أَحْسَنَ عَمَ هُمُّ جَنَّتُ عَدْنِ تَجُرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُيُّكَلُّوْنَ فِهَامِنْ أَسَاوِ<u>رَ</u> مِن ذَهَبِ وَيُلْسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِدِينَ فَهَاعَلَى ٱلْأُرَآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتَ مُرْتَفَقًا لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَا بنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا ١٣٠ كِلْتَا ٱلْجَنْتَيْنِ ءَاتَتَأَ كُلُّهَا وَلَمْ مِ مِّنْهُ شَيْءًا وَفَجَّرْنَا خِلْلَهُمَا نَهُرًا (٣٣ وَكَاكَ لَهُ مُثَرُّفُقَالَ وَهُويُحُاوِرُهُۥ أَنَا أَكْثَرُمِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرّ ودخل

تَهُوَ هُوَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن بَيدَ هَندِهِ عَ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَهِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّ أُجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلِبًا (٣) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُويُحَاوِرُهُ وَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا لَّكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدًا ٢٠ وَلَوْلَآ إِ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهُ إِن تَكْرِنِ أَنَاْ أُقُلِّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا إِنَّ فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّتِكَ وَثُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا أُوْيُصْبِحَ مَآؤُهَا غُوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَمُوطَلَبً الْ وَأُحِيطُ بِثَمَرِهِ ۚ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَٱ أَنفَقَ فَهَا وَهِيَ خَاوِيُّةً عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَبِّيَّ أُحَدًا ١ وَلَمْ تَكُن لَّهُ ةُ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا عَنَّ هُنَا لِكَ ٱلْوَكَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُو خَيْرُ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا إِنَّا وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَاءٍ أَنزَلْنكُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْتَلُطُ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيكَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا (0)

لَحَيُوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَقِيَاتُ وَيُوْمَ نُسُيِّرُ ٱلْجِبَ ٱلْأَرْضَ بَارِزَةٌ وَحَشَرْنَكُمْ مَالَةٍ نُغَادِرْمِنْهُمْ أَ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْجِئْتُمُونَا كَمَاخَلَقْنَكُمُ أُوَّلُ مَرَّةٍ بِلْ زَعْمَتُ (١١) ووضع الكِتنبُ فترى المُجرمين فِقِينَ مِمَّافِيهِ وَبَقُولُونَ يُويِّلُتَنَا مَالِ هَنْذَا ٱلْكِتَاب لَايُغَادِرُصَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَنهَأُ وَوَجَدُواْ مَاعَمِ لَّ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (أَنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُ وَا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِيَآ ءَمِن دُونِي وَهُمَّ لَكُمْ عَدُولًا لمين بَدَلًا ٥٠٠ مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَ الْحَلِّقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَا لُمُضِلِّنَ عَضُ اهُ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَعَوْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ هُمُ وَجَعَلْنَابِينَهُم مَّوْبِقًا (٥٠ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوا قِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا

يُدْصِرُ فَنَا فِي هَٰذِا ٱلْقَـرُ ءَانِ لِلنَّاسِ مِن ح ٥٤ وَمَا مَنْعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوۤٱ إِذْ جَآءَ هُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِهُمْ سُنَّةُ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ بِٱلْبَطِ يُدْحِضُواْبِهِ ٱلْحُقُّ وَٱتَّخَذُوٓ اْءَايَنِي وَمَآ أَنْذِرُواْ هُزُوا ٥٠ وَمَنْ ظُلْمُرْمِمَّن ذُكِرَ بِكَايَنتِ رَبِّهِ عَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدُّمَتْ يَا إِنَّاجَعَلْنَاعَكِي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرَا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُواْ إِذَّا أَبُدًا ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَّهُم مَّوْعِدُ لَّن يَجِ دُواْمِن دُونِهِ عَمُوبٍ لا وَيِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَّهُمْ لَمَّاظُلُمُواْ وَجَعَلْنَالِمَهْ ٥٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقْبًا حُوتَهُمَا فَأَتَّخِذُ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِسَرَ

فَلَمَّا جَاوِزًا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَاتِنَا عُدَاءً نَا لَقَدُ لَقِينَامِن سَفَرِنَا هَنْدَانَصَبًا ١٠٠ قَالَأُرَءَيْتَ إِذْ أُوَّيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآأَنسَنيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْأَذْكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجِبًا ٣٠ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَٱرْبَدَّا عَلَىٓءَ اثَارِهِمَا قصصًا ١٠ فُوجدًاعبدًامِنْ عِبَادِنَاءَاتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا ٥٠ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا (١٠) قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبِّرًا (٧٠) وَكُيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَةُ تُحِطْ بِهِ عَجُبُرًا (١٨) قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ١٠٠ قَالَ فَإِنِٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَنشَيْءٍ حَتَّىٓ أُحْدِثَ لَك مِنْهُ ذِكْرًا ) فَٱنطَلَقَاحَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ آقَالَ أَخَرَقَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا (٧١) قَالَ أَلَمُ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبِّرًا (٧٠) قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (٧٣) فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيا غُلَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِنَفْسِ لَّقَدْجِئْتَ شَيًّا نُّكُرًا

قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بِعُدَهَا فَلَا تُصْحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ٧٠) فَأَنطَلْقَاحَتَّى إِذَآ أَتِيآ أَهْلُ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلُهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُ مَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لُوْشِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (٧٧) قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبِيْنِكَ سَأْنَيِّتُك بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْ وِصَبْرًا (١٠٠٠) أمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ عَصَّبًا (٧٠) وَأَمَّا ٱلْغُلُمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغَيْنَا وَكُفْرًا ٨ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُ مَارَيُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا ٥ وَأَمَّا ٱلْحِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَّهُمَا وِّكَانَ أَبُوهُ مَاصَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ ٱشُدَّهُمَاوَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةُ مِّن رَّبِّكُ وَمَافَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِيَّ ذَٰلِكَ تَأُوبِلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (٨٠) وَيَسْعَلُونَك عَن ذِي ٱلْقَرْنَ يْنِ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكُرًا (١٠٠

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا كَوَّتِي إِذَابِلَغَ مَغْرِبُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ <u>وَوَجَدَعِندَهاقَوْمَآ قُلْنَايِندَاٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّاأَن تُعَذِّبَ وَإِمَّاأَن تَتَّخِذَ</u> (١٠) قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ ع فَيْعَذِّ بُهُ عَذَا بَاثُكُرًا (٧٧) وَأُمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُ جِزَآءً نَي وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (٥٥) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (٥٠ حَتَّى إِذَابِلُغُ مُطْلِعُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجُعَل لَّهُم مِّن دُونِهَاسِتُرًا ١٠٠ كُنْ لِكُ وَقَدْ أَحَطْنَابِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا ١١٠ ثُمَّ أَتْبَعَ اللهُ حَتَّى إِذَا بِلَغَ بِينَ ٱلسَّلَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قُوْمًا لايكادُونَ يَفْقَهُونَ قُولًا ٣٠ قَالُواْينَذَا ٱلْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهِلْ بَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا عَلَىٓ أَن تَجْعَلَ بِيِّننَا وَبَيْنِهُمْ قَالَ مَامَكُّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَ هُمْ رَدْمًا ١٠٠٥ ءَاتُونِي زُبَرُ ٱلْحُدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نِارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا ٱسْطَ عُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ نِقْبًا

قَالَ هَنْذَارُحْمَةُ مِن رَّبِّي فَإِذَاجَاءَ وَعُدُرَيِّي حَقًّا ١٩٠ وَتَرَكَّنَا بِعَضَهُمْ يَوْمَبِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ا وَعَرَضْنَاجَهَنَّمُ يُؤْمَ إِلْكُ فِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (١٠٠) أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَأَن يَتَّخِذُ وْأَعِبَادِي مِن دُونِيٓ أُوْلِيَآءً إِنَّا أَعْتَدُنَا جَهَنَّمُ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ إِنَّا قُلْهَلُ نُنَبِّثُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ١٠٠ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَاوِةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (إِنَّ أَوْلَتِهَكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِحَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآمِهِ ع فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَةِ وَزْنَا (١٠٥) ذالك جزاؤهم جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايْتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا (نَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ كَانتُ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (٧٠٠) خَالِدِينَ فَهَالَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (١٠٠٠) قُل لُّوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكُلِمَاتِ رَبِي لَنْفِدَ ٱلْبُحُرُقِبُلُأَن تَنْفَدُكُلِمُ تُرَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدُدًا (١٠٠) قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بِشَرُّمِّتْ لُكُورُوحَيٓ إِلَىَّ أَنَّمآ إِلَهُكُمْ إِلَكُ وَاحِدُ فَهَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَأَحَدًا



كِتَابِ بِقُوْةٍ وَءَاتِيْنَاهُ أَدُ وَحَنَانَامِن لَّدُنَّا وَزَكُوةً وَكَاتَ تَقِيًّا (١٣) وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ ن جبّ ارّا عصِيًّا (١٠) وسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ يُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (١٥) وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَادُتَ مِنْ أُهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (١٠) فَأُ تُخَذَتُ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأْرُسُلْنَآ إِلَيْهَارُوحَنَافَتَمَثَّلُلُهَابِشُرَاسُويًّا ٧٠ قَالَتْ إِنَّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْكِنِ مِنكَ إِنكُنتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّكَ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلْمًا زَكِيًّا ١ قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُكُمُّ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرُّ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَى هَيِّنُ وَلِنَجْعَ لَهُ وَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَ مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿ اللهِ فَحَمَلَتُهُ فَأَنْبَذَتُ بهِ عَكَانًا قَصِيًّا (١٠) فَأَجَآءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخُلَّةِ قَالَتْ يَلْيَتَنِي مِتُ قَبْلَ هَنْدَاوَكُ نتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا فَنَادَ سِهَامِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (١٠) وَهُزِّيَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسْلَقِطْ عَلَيْكِ رُطْبَاجِنيًّا

فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَينَّ مِنَ ٱلْبِشَرِ أَحَدًا فَقُو إِنِّي نَذُرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَكُنْ أَكَيِّمُ ٱلْيُوْمَ إِنسِيًّا فَأَتُتْ بِهِ عَقُوْمَهَا تُحِّمِلُهُ فَالْواْكِمَرْيَهُ لَقَدْ جِنَّتِ شَيْءً فَرَيًّا (٢٧) يَتَأْخُتَ هَنْرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأُ سَوْءٍ وَمَاكَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ١٠ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَنْنِي ٱلْكِتَبُ وَجَعَلَني نِبَيًّا إِنَّ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا (٣) وَبَرَّا بِوَالِدَ قِي وَلَمْ يَجْعَ جَبَّارًا شَقِيًّا (٣) وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوبُ وَيُومَ أَبْعَثُ حَيًّا (٣٣ ذَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ لَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ٢٥ مَا كَانَ لِللَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ شُبْحَ إِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ (٣٥) وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمُ فَأَعَيْدُوهُ هَنَدَاصِرَطُّ مُّسْتَقِيمٌ (٣) فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُمِنَ بَيْنِهُمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوْ مِعَظِيمٍ (٧٣) أَسْمِعْ بِمْ لَكِينَ ٱلظَّلِلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٢

إِنَا يَحُنُ نُرِثُ الأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ا كِتَنْ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ١٠ إِذْقَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيًّا (1) يَا أَبَتِ إِنَّى قَدْ جَآءَ نِي مِرَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرْطًا سَوِيًّا عَنَ أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَين كَ يَتَأْبَتِ إِنَّ أَخَافُ أَن يَمسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشِّيطَانِ وَلِيًّا (٥٠) قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ اللَّهِ تي يَا إِرُهِ مُ كَابِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا (1) قَالَ سَلَامُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِيّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا (1) فَلَمَّا أَعْتَزَهُمْ وَمَايَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيُّ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَٱذْكَرْفِي ٱلْكِتَبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا

ٱلطَّورِٱلْأَيْمَنوَقَرَّبَنَهُ بَحَيَّ ٥٠ وَٱذَكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِ خاهُ هَارُونَ نِبِيًّا صَادِقَ ٱلْوَعْدِوكَانَ رَسُولًا بَيَّنَا ١٠٥ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَعِندَرَيِّهِ عَمْرِضِيًّا ٥٠ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كُانَ صِدِّيقًا نَّبُيًّا ٥٠ وَرَفَعُنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٧٠ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَع نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَتِهِ بِلُ وَمِمَّنْ هَدِّينًا 19 ءَايَنْ ٱلرَّحْمَانِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَثُبِكيًّا خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَ تِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ ٥٩ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَتِهَكَ يَدُخُلُونَ ٱ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْءًا نَ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرِّحْمَنُ عِبَا (اللهُ لَايَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّاسَانُمَا بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْتِيًّا لِّحَنَّةُ ٱلِّتِي نُوْرِثُ مِنَّ ا تِلْكَ أَ-وَهُمُ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرةً وَعَشِيًّا 75 وَمَانَتَنَزُّلُ إِلَّا بِأُمْرِرَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ عِبَادِنَامَن كَانَ تَقِيًّا ١ أَيِّدِينَا وَمَاخُلُفْنَا وَمِابَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَبِتًا

رُضِ وَمَا بِينَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأُصْطَ (١٥) وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ إِنَّ أُولَا يَذُكُرُ ٱلَّإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ لَنَحْشُرَتُهُمْ وَٱلشَّيَاطِينَ ثُمَّ اللهُ شُمَّ لَنَانِزِعَتَ مِن كُلِّ عَدِ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِتيًّا (١٠) ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ ليًّا ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ امَّقْضِيًّا (٧) ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِهَاجِثِيًّا ٧٧) وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مُّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا (٧٣) وَكُرْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءْ يَا ٧٠ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّهَ لَنَاتِهِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْنَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعُ وَأَضْعَفُ جُندًا (٥) وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا هُدَّيُّ وَٱلْبَافِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌعِندَرَبِّك ثُوابًا وَخَيْرُمُّ

كَفَرَ بِحَايِٰدِتِنَا وَقَالَ لَأَ وَ تَيَتَ مَا لَا وَوَلَدًا ظُّلُعَ ٱلْغَيْبَ أَمِراتُّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدٌ سَنَكُتُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ٢٠٠٠ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ١٠٠ وَأُتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً ( كَالْأَسْيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ مْ ضِدًّا (١٠) أَلُمْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكُنفِينَ فَلاتَعْجُلْ عَلَيْهِم إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفْدًا (٥٥) وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّامَنِ ٱتَّخَذَعِندَ (٧) وَقَالُواْ اتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا تُحْ شَيْعًا إِذًا (^) تَكَادُأُلسَّ مَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ ِرُضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِيَالُ هَدًّا <sup>(1)</sup> أَن دَعَوْ الِلرِّحْمَن وَلَدُّ ايَنْبَغِي لِلرِّحْمَنِأَن يَتَّخِذُ وَلَدًا ١٠٠ إِن كُلُمَن فِي ، وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا 94 وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمُ ٱلْقِيدَ

سَّنْ نَهُ د ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَبِهِ عَهُ مَالَّدًا 94 مِّن قَرْنٍ هَلْ يُحِشُ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رَ سُورُةُ خَارِيْهُ مَا أَنْ لَنَا عَلَيْكَ الْقُرِّءَ انَ لِتَشْقَى تَنزِيلًا مِّمَّنْ خُلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَاوَتِٱلْعُلَى ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي اوَمَاتَحْتَ ٱلثَّرَىٰ (أَ) وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ ) ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ لِسِّرَّ وَأَخْفَى ٧ ) وَهَلُ أَتَنْكُ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ إِذْ رَءَانَارًا ٨ فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمۡكُثُوٓ أَ إِنِّيٓ ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِّيٓ ءَاتِيكُمْ مِّنَّهَا بِقَبَسِ أَوْأَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدَى نَ فَلَمَّا أَتَنهَا نُودِي يَعْمُوسَيْ إِنِّيَ أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِٱلْمُقَدِّسِ طُوَّى وَأَنَا

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ١٠٠ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَـا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيَّ كُلَّ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيـَةٌ كَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ (٥٠) فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَن مُ فَتَرْدَىٰ ١٠ وَمَا تِلْكَ بيمينك يَنمُوسَى (٧٧) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتُوكَ وُاعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِمَاعَكَى عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ١٠ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ١ فَأَلْقَنْهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَشْعَىٰ ٢ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَ اسِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١١ وَأُضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ عَيْرِسُوٓ ءِ ءَايَدً أُخْرَي ١٠٠ لِنُريكَ مِنْ ءَاينيِّنَا ٱلْكُبْرِي (١) ٱذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَى (١) قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي (٥٠) وَيَسِّرْلِيَ أَمْرِي (١٦) وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي (٢٧) يَفْقَهُواْقُولِي (١٦) وَٱجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي (١٦) هَرُونَ أَخِي نَ ٱشْدُدْ بِهِ عَأَزْرِي (٣) وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (٣ كُنْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ٣٣ وَنَذُكُرُكُ كَثِيرًا ٣٠ إِنَّكَ كُنتَ بِنَابَصِيرًا ١٠٥ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَنْمُوسَىٰ (٣٦) وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَيَ (٧٧) 

الإغ الإي الخاصة عن المنظمة ال

لِيَّ أَمِّكُ مَانُو حَيِّ عَلَيْكَ مُحَبِّنَةً مِنِي وَلَتُصْنَعُ عَلَيْ عَيْنَ أُدُلُّكُمُ عَلَى مَن يَـ لَهُ وَرَجَعُنَاكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ فَنَجِّينَاكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فَأَ تَحُونُ وَ قَتْلُ لِ مَدْيَنَ شُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَنْمُوسَوا پُ اُنتُ وَ اُ اذها ٤١ ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فَرْعَوْنَ إِنَّهُ مِلْعَىٰ (٣٠) فَقُولًا لَهُ وَقُولًا لَّهُ يَتَذَكَّرُ أُوْيَخْشَى (٤٠) قَالَارَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا ) قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمُ 10 اهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولًا رَبَّكَ وَلَاثُعَذِّ بَهُمَّ قَدْجِئْنَكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَمُ عَلَىٰمَنِ ٱتَّبَعَ ) إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ ٤٧ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَكُمُوسَىٰ (٤٠) قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَى، (£A) ٥ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى خُلْقَالُمُ شُمَّ هَدَى

415

كُمْ إِنَّ فِي ذَٰ إِلَكَ لَأَيَٰتِ لِّأَوْ لِي ٱلنَّهُ عَ كُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ وم قَالَ أَجِئُتُن افَكُذَّبُ وَأَبِي سے لی نموسی OV فلن نَاوَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَّى فِرْعُونُ فَجِمَعُ كَيْدُهُ ثُمِّ أَتَى كم لاتفتروا على الله فتنزعو ١٢ قَالُو أَإِنْ هَاذًا نِ لُسَاحِرُنِ يُربِدُانِ كم بسِحْرهِ مَا وَيذِ هَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثَلَىٰ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمُ مَرِ كُمْ ثُمِّ ٱتَّتُواْصَفَّا وَقَدُ قَالُواْ

تُلْقَ وَ امَّاأَن نَّكُونَ أُو قُلْنَا لَا يَخفُ إِنَّكَ مِنَ وَأَلِقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَاصِنَعُوۗ أَإِنَّهُ ْيُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى قَالَ ءَامَنتُمُ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ قَالُوا ءَامَنّابِربِ هَارُون ومُوسى مَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَالأَقْعِ كُرِمِّنَ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَتَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ٧٠ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَاجَآءَنَا مِنَ ٱلْمِيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَّا فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَاتَقْضِي هَـٰ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنَيَا ١٧٠ إِنَّاءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلَنَا خَطْيَنَا وَمَآأُ كُرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُو ٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (٧٣) إِنَّهُ مُن يَأْتِ رَبَّهُ مُجُـرِمَ (٧٤) وَمَن يَأْتِهِ عَمُوَّمِنَّ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِهَا وَلَا يَحْيَى فَأُولَيِّكَ لَمُمُ ٱلدّرَجَاتُ ٱلْعُلَى اوذاك جزاء من لأنهر خلاس في

حَيْنَا ۚ إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِيعِ بَادِي فَأَضْرِبُ لَمُهُ طُرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبِسَا لَاتَحَافُ دَرَكَا وَلَا تَخْشَى (٧٧) فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ع فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْمَرِّ مَاغَشِيهُمْ (٧٠) وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قُوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ (٧٠) يَسَنِي إِسْرَةِ بِلَ قَدْ أَنْجَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَا جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي ١٠ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَارَزُقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغُواْ فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ عَضَيٌّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هُوي (٨) وَإِنِّي لَغَفَّارُلِّمَن تَابَ وعامن وعمِل صلاحًا ثُمَّ أَهْتَدى الله وَمَا أَعْجَلَكَ عَن (٨٣) قَالَهُمْ أَوْلاَءِ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْك رَبِّ لِتُرْضَىٰ ١٠٠ قَالَ فَإِنَّاقَدُ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ (٥٠) فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَن أَسِفَ أَقَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهَٰدُأُمْ أَرَدِتُّمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مُّوْعِدِي (٨٦) قَالُواْ مَآ أَخْلُفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا أُوْزِارًا مِّن زينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَٰ لِكَ ٱلْقَي ٱلسَّامِيُّ ا

لَّهُ خُوارٌ فَقَالُواْ هَنْذَاۤ إِلَّهُكُ وَ إِلَنْهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ١٩٠٠ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا لِكُ لَمُنْمُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١٠ وَلَقَدْقَالَ لَمُنْمُ هَنْرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فَتِنتُم بِهِ ۗ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَٱتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ ٠٠) قَالُواْلُن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ قَالَ يَنْهَ رُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ رَأَيْتُهُمْ ضَلُّوا ١٠ أَلَّا أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي ١٠ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْمَتِي وَلَا بِأَسِيَّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرُّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ و قَالَ فَمَاخُطُبُكَ يَسَيْمِرِيُّ ٥٠ قَالَ بَصُرُتُ لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ عَفْبَضْتُ قَبْضَةٌ مِّنْ أَثُر ٱلرَّسُول ا وَكَذَٰ لِكَ سَوَّلَتُ لِي نَفْسِي ١٠٠ قَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولُ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَىۤ إِلَىٰهِكَ ٱلَّذِى ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحُرِّقَنَّهُ وثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ فِي ٱلْيَرِ نَسْفًا ٧ إِنَّ مَا إِلَنَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنَهَ إِلَّاهُوَ ۗ وَسِعَح

عُرضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وزْرًّ لصُّورٌ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِزُرُقًا (اللهِ يَتَخَلَفَتُونَ الله المُعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُو (١٠٠٠) وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ (٥٠٠) فيذرُهاقاعًا صَفْصَفٌ بِذِيَتَّبِعُونَ ١٠ يُومَيِدِ لاتنفعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱ الله يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدَّ ) وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِرٌ أَ اللهُ وَكُذَا لِكُ أَنْ لَنَاهُ قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا

فنسِي وَلِم نِجِدُ لَهُ عَ يَكَادُمُ إِنَّ هَانَا عَدُوَّ لَّكَ وَلَزُوْ مَوُّافِهَا وَلَا تَضْحَىٰ لَنُ قَالَ يَكَادُمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ ٱ كلامنها فبدت لهماسوء اتهم ولاش أتبع هداى فلايض كِرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكًا وَنَحُشُ

لكاليومتنسي ٱسْرِفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِعَايَتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ (١٧٧) أَفَلَمْ يَهْدِ هُكُمُ كُمُ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ كِنهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِلَّأُوْ لِي ٱلنَّهَىٰ (١٣٨) وَلَوْلَا عَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُّسَمَّى (١٢٩) فَأَصْبَرْعَلَىٰ مَايِقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ ٱلشََّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوجٍ وَمِنْءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُ وَأَطَرُافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تُرْضَىٰ نَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ عَأَزُو بَجَامِّنْهُمْ زَهْرَةٌ ٱلْحَيَوْةِٱلدُّنْيَا تِنهُمْ فِيةً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُ وَأَبْقَى (١٣١) وَأَمُرُ أَهُلُك بِٱلصَّلَوةِ برُعَلَيْهَ لَانسَّعَلُك رِزْقًا نَحُنُ نَزُرُ قُكُ وَٱلْمَعِيبَةُ لِلتَّقُوي ٣٠ وَقَالُواْ لُوْلَا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِّن زَّبِهِ فَعَالُولُمْ تَأْتِهِم بَيْنَةُ مَا فِي (١٣٣) وَلُوْأَنَّا كَنَّهُم بِعَذَابِمِّن قِب الأولى لَقَالُو أُرَبُّنَا لُؤُكَّا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُتِّبِعَ ءَايَنتِكَ مِن كُلِّ مِّتَرِيضٌ قَبْلِ أَن نَّاذِلُّ وَنَخُهُ زَيْ الله قار مُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّويِّ وَمَن ٱهْتَدَىٰ



لى مَا أَتُرفَّتُمْ فِيهِ وَمَسَ قَالُواْ يُويِّلْنَا إِنَّا كَنَاظُلِمِينَ 10 ١٦ لَوَّ أَرَدُنَا أَن تَتَّخِذُ لَمُواً ـ مَغُهُ وَاإِذَا هُوزَاهِقُ وَلَـ ا وَلَهُ مِن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُبُرُونَ أتَّخذُواْءَالِهِ لَهُ قُلُهُاتُواْ بِرُهُكَ مندونهعءالم

(0) وَقَالُواْ اَتَّخَاذَ الرَّحْمَنُ وَ الايسبِقُونَهُ بِأَلْقُو أَنَّ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانْتَارَتْقَا فَفَتَقَّنْهُمَ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ لنافها فجاجا شبكلا فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ (٣٠) كُلَّ نَفْسِ ذَآبِقَ

كرءالهتكم وهمبذ تَ خُلِقَ ٱلَّإِنسَانُ مِنْ عَجَلَ سَأُوْرِي هم كافرون ٧٧ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَاٱلْوَعَدُ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ٣٨ لُوْيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْحِينَ إن كُنتُمْ صَدِقينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِمْ وَلَا (٣) بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَ ةُ فَتَبْهَتُهُمُ فَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ يَسْ تَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ برُسُلِمِّن قَبِّلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (أَنَّ قُلْمَن يَكْلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ الرَّمْنِ بَلَ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ١٠ لَمُهُمْ ءَالِهَ أُمُّ تُمْنَعُهُم مِّن دُونِكَ ٱلايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ (تَا) بَلْ مَتَّعْنَا هَآؤُلُهُ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمْثُرَّأُ فَلا يَرُونَ قُصُهَامِنْ أُطِّرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْغَيْلُونَ

لِيُوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْءًا وَإِن لَحَبَّةٍ مِّنْخُرْدَكِ أَتَيْنَابِهَا ۗ وَكَفَى بِنَاحَسِ ا مُوسَىٰ وَهَـٰ رُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءَ وَذِكَرَا , رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّر ) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيهِ 01 عَنِكِفُونَ ٥٠ قَالُواْ وَجَدْنَاءَابَاءَ نَا لَهَا عَبِدِينَ آؤُكُمْ فِيضَلَالِ مُّبِينِ ٥٠ قَالُوٓاً أُجِئَّتَنَا بِٱلْحُقِّ أَمُرَأَنتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ۞ قَالَ بَلِرَّبُّ وَٱلْأُرْضِٱلَّذِي فَطَرَهُر ؟ وَأَنَاْعَلَى ذَٰلِكُمْ مِّنَ

١١) قالو ١٦ قَالَ بَلُ فَعَ لُو أَإِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلنَّكِلُمُونَ تَ مَاهَلُؤُلاءِ ينطِقُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ ١١ أُفِّ لَكُرُ وَلِمَاتَعُ بُدُونَ ) قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُواْءَ الِهَدَّ كوني برداوس قلناك وَأُرادُواْبِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكِّكُنَا فِهَا لِلْعَكَمِ نافلة وكا

هُ وَأَنِّي مُسَّنِي ٱلضَّبِر وَأَنتَ امَابِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهُ لةُ مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبدينَ لَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلۡكِفَٰلِّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِيرِ مُتِنَآ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ خلناهم في ) وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَنلَّن نَّقْدِ رَعَلَيْ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَنَّلًاۤ إِلَىٰهَ إِلَّاۤ أَنْتَ سُبْحَننَكَ كُنتُ مِنَ ٱلظَّيٰلِمِينَ (٧٠) فَأُسْتَجَنْنَالُهُ وَنَجَنَّنْكُ مِنَ ٱلْغَيِّرِ وَكَذَالِكَ نُنجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ لَذُرْنِي فَ رَدًّا وَأَنتَ خَيْرُ نَا لَهُ يَحْيَمُ للهووهب انُواْ يُسَكرعُونَ كَانُواْ لَنَاخَاشِعِينَ

ٱلْحَقِّ فَإِذَا هِيَ كُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَا



اهُم بسُكُورِي وَلَيْكِنَّ عَ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٤ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزلَن

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحُقُّ وَأَنَّهُ لِيُحِي ٱلْمَوْ تِيَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّارَبُ فِهَاوَأَتَّ ٱلْقُبُورِ (٧) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُحَدِّلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى لَّ عَن سَبِيلُ اللَّهِ لَهُ فِي كِتُب مُّنبر ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ عِلْيُضِ فِرْيُ وَنُذِيقُهُ مِنْ مُ ٱلْقِيكُمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ النا دَاكَ وَأَنَّ أُللَّهَ لَسُن بِظُلِّهِ لَلْعَسِد مَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ حَثَّرٌ أُطْمَأُ وَجُهِهِ مَ خُسِرَ الدُّنيا وَٱلْأَخِرةَ ذَالِكَ هُوَ ١١) يَدْعُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُ رُّهُ يَنفَعُهُ وَذَلِكَ هُوَٱلضَّاكَلُ ٱلْبَعِيدُ ١٢) يَدْعُواْ ضَرُّهُۥ أَقُرُبُ مِن نَّفْعِ إِعَلَيْسُ ٱلْمُولِي وَلَيْشُ ٱلْعَشِيرُ خِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجَرى مِن تُحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ا يَظُنُّ أَنلُن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ فَلْيَمْذُ دُبِسَبَب آءِ ثُمَّ لَيُقَطَّعُ فَلْيَنْظُرُ هَلِّ بُذُهِبَيٌّ

مَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَـَادُواْ وَٱلصَّد مَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشِّرَكُو ٱلْإِنَّ , أَللَّهُ نَفْص بِدِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ شَهِ هُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَ لنَّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَاتُ وَ فِي رَبِّهُمْ فَٱلَّذِينَ عفروا قط مِن فَوْقِ رُءُوسِم مُ ٱلْحَمِيمُ ١٠ يُصُهُرُ بِهِ عَمَا دُوا فَهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱ منهاوعم من ذُهب وا

ن سَوَآءً ٱلْعَبَ اد يُظُلِّم تُّذِقَّهُ مِنْ عَذَابٍ أَ لانْرَهِم مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنَّ لَا تُشْرِكِ وَٱلْقَابِمِينَ وَأُذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَ مِرِيَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ 🗘 كُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي ٓ أَيَّا مِرِمَّعُ يمة ٱلأُنْعَكِمِ فَكُلُواْمِنْم

جَل مِّسَمِّي ثُرُ ىنفقون (٥٥) وَٱلْكُدر خَيْرٌ فَأُذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْم

دُفَّعُ ٱللَّهِ ٱلنَّا ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِلَّ كَنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّالُو كؤة وأمروابا معروف ونهواعن ألمن ٤ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدَّ وقوم إبراه (11) ةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُو (٥٤) أَفَالُمْ يَسِيرُو أَوْءَاذَانٌ يُسَمَعُونَ بُ وَلَكِي تَعْمَى ٱلْقُلُوكِ لِنَّى فِٱلصَّدُورِ

كَرْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ هُمُ مَّغْفِرةٌ ورزق لكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيّ إِلَّا فِيَّ أَمْنِيَّتِهِ - فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْهِ كُمُ ٱللَّهُ ءَايِنتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( لَمُ أَنَّهُ ٱلْحَقَّ مِن رَّ بَّلْكُ

ل ٱللّهِ ثُـمَّ قُبُـ ٱللَّهُ رِزُقً ذالك لنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَتَّ مَاكِمُ عُور الله هُو الْعَلَيَّ الْهِ اءِ مَاءٌ فَتَصِيحُ ا يفُ خَبِيرُ ﴿ اللَّهُ مَا فِي أَ

<u>ا</u>دُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَ ألله يعلمُ مَا فِي أَلْسَكُمُ كِتَبْ إِنَّ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ا ويعبدُونَ مِن دُور



النَّالْفَظَاكَشِيمَ اللَّهُ اللَّ

## بِسَ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيدِ

كَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةُ عَلَقَةً فَخُلَقْنَا كَسَهُ نَا ٱلْعِظْلَهِ لَحُمَّا ثُمَّ أَنشَا كُوْمُ ٱلْقِبَ مَا إِنَّا لَهِ مُنَّا لَهُ مُ

734

) فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِي جَنَّاتٍ مِّر كَثارةً وَمِنْهَ آءَ تَنْبُثُ بِٱلدَّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْأَ كِلِينَ ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةَ تُشْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةً كُلُونَ (١٦) وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ (١٦) وَلَقَ أَرُسَلْنَانُوكًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦفَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعَبُدُواُ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَثْرُهُۥۗ أَفَلَاتَتَقُونَ ٣٠ فَقَالَٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَاهَلَا كُرُّ بُرِيدُ أَن يَتَفَضَّمُ لَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَا كَةٌ مَّاسَمِعْنَا بَهٰذَا فِي ءَابَآبِنَاٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّا حِنَّةُ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينٍ (٥٠) قَالَ رَبِّ أَنصُرْني فَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكِ بِأَعْيُنِنَا جَاءَ أُمْنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ لِّ زَوْجَانِ ٱثْنَانِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنِ سَبَقَ عَ

وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل لَحْمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَلنا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١٠) وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًامُّبَازَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ٣٠ ثُرَّ أَنشَأْنَا هِرِ قَرْنًاءَ اخَرِينَ (٣) فَأَرْسَلْنَا فِيمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتْرَفَٰنَهُمْ فِي مَاهَنِذَآ إِلَّا يَشُرُّمِّ ثُلُكُمْ يَأْ كُلُ مِمَّا تَأْ كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (٣٣) وَلَبِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلُكُمْ إِنَّاكُمْ إِذَا لَّحَاسِرُونَ لِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّا هَمَّاتَ هَمَّاتَ لِمَاتُّوعَدُونَ (٣١) إن هي إلاحي أَفْتَرِيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا وَمَا نَحُنُّ لَلَّهُ بِمُؤَّمِنِينَ ) قَالَ عَمَّاقَلِهِ أَنْصُرُ فِي بِمَا كُذِّبُونِ (٣ لصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَ أذث ماتس

المُ أُرِّسَلْنَا مُوسَى ، فَبُعُدًا لِقُوْمِ لا يُؤْمِنُونَ ( هَـُرُونَ بِـُايَنتِنَا وَسُلُطُن ِمُّبِينٍ (٥٠) إِلَىٰ فِرْعَوْبَ فَأَسْتَكْبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ إِنَّ فَقَالُوٓ أَنُوُّمِنُ لِبَشَرِيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَلِدُونَ ٧٤ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْمِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ا وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَ رَيِمُ وَأَمَّكُهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُ مَا إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ ٱلرَّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَٱعْمَلُواْ صَا لُونَ عَلِيمُ (١٥) وَإِنَّ هَاذِهِ عَأْمَّتُكُمُ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَّا ٥٠ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّم مُّشْفِقُونَ (٥٠) وَٱلَّذِينَ هُم بَكْتِرَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (٥٥) وَٱلَّذِينَ هُم ِبرَبِّهِمْ لَا

وُلْيَكَ يُسُرَعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَبِقُونَ (١١) وَلَانُكُمْ أُولَدِينا كِتَنْ يَنطِقُ بِأَلْحَقُّ وَهُولًا يُظَّامُونَ (١٣ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَلْذَا وَلَهُمُّ أَعْمَلُلُمِّن دُونِ ذَالِكَ هُمُ لَهَا ) حَتَّىۤ إِذَآ أَخَذُنَا مَتَرفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجَّـُرُونَ بَحْءَرُواْ ٱلِّيُوْمَ إِنَّاكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُونَ (٥٠) قَدُكَانَتُ ءَايَتِي تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُو تَنكِصُونَ (١٦) مُسْتَكَبرينَ بهِ عَسَامَرًا تَهَجُّرُونَ ﴿ ۖ أَفَالَمْ يَدَّبَرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْجَآءَهُمَّ الْرُيَأْتِ ءَابَآءَ هُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٥٠ أَمْلِكُمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُكُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ أَمْرِيقُولُونَ بِهِ، جِنَّةُ بِلَجَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمُ لِلْحَقِّ كُرْهُونَ ﴿ ﴾ وَلُواتَّبِعُ الْحَقُّ أَهُوآءَهُمْ لَفُسَدَتِ السَّمَواتُ رُضُ وَمَن فيهِ نَّ بل أتينهم بذكرهم فَهُمُ عَر ذِ كُرهِم مُعَرضُونَ مستقيم وَهُوَخَيْرُٱلرَّزِقِينَ (٧٠) وَ إِنَّكَ لَتَدَّعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ وَإِنَّ ٱلَّذَٰمَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْاحِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَحِ

وَلُوۡ رَحِمۡنَاهُمۡ

بهم مِّن ضُرِّلَكَجُّواْ فِي طُغْيَكِ ُ وَلَقَدُّ أَخَذُنْهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسۡتَكَانُواْ لِرَبِّهِ )حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَأَبَّا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٧) وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِيرَ فَعِدةَ قِلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ (٧١) وَهُوَالَّذِي ذَرَأَ كُرُّ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تَحَشَّرُونَ (٧) وَهُوَ ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَا رِّأَفَلَا تَعْقِلُونِ ﴿ بَلِّ فَالْوَاْمِثُلَ مَاقَالُ ٱلْأُوَّلُونِ ﴿ فَالْوَا أَءِ ذَا مِتْ نَاوَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا ) لَقَدُّ وُعِدْنَا نَحِّنُ وَءَابَ آؤُنَا هَٰذَامِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَآ لَمْبَعُوثُونَ (١٨ إِلَّا أَسْنِطِيرًا لَأَ وَلِينَ (٨٣) قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن (١٨) سَيَقُولُونَ لِللَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَّكَّرُونَ قُلِّمَن رَّبُّ ٱلسَّمَكَوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَـرْشِ ٱلْعَطْ بَقُولُونَ لِللَّهِ قُلْ أَفَ لاتتقوب كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجِ لَمُونَ (٨٨) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَ

حَن أُللَّهِ عَمَّايِصِفُور. أَن نَّرَيكَ مَانَعِدُهُمُ لَقَندِ رُّ، هَمَزُاتِ ٱلشَّيَاطِين ) حَتِّى إِذَاجَاءَ أَحِدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ للحافيم فمن ثقلت موزينه فأو



## ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدِيِّنْهُمَامِاْ تُةَجَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُمْ جِمَارَأْفَةٌ فِ دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَأَيْفَةً مِّنَٱلْمُؤْمِنِينَ ٢ ٱلزَّانِيلَا يَنكِحُ إِلَّازَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَاينكِحُهَآ إِلَّازَانِ أَوْمُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهِلَاءَ فَٱجْلِدُوهُمْ تَمَنينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهِندَةً أَبِدًا وَأُوْلِيكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ٥ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُو جَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّمُ شُهَدَآ وُإِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحْدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّاهُ لِيَّهُ لِمِنَ ٱلصَّادِقِينَ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ٧ وَيَدُّرُوُّا عَنْهَا ٱلْعَذَابَأَن تَشْهَدَأُرْبِعُ شَهَادَتِ بِأُللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٨ وَٱلْخَيْمِسَةُأَنَّ عَضَبُ ٱللَّهِ عَلَيْهَ ٓ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّندِ قِينَ وَلُوۡلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمۡ وَرِ

نَهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ أَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ نْفُسِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَنَذَا إِفْكُ مُّبِينُ ١٠٠ لَّوْلَا نَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأَوْلَيَكَ عِندَاللَّهِ هُمُ ٱلْكُنذِبُونَ ١٠٠ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمُسَّكُّرُ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠) إِذْ تَلَقُّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِ كُرُونَقُولُونَ بِأَفُواهِكُم مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ الْ تَبُونَهُ هِيِّنَا وَهُوَعِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلَوْلآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ كُونُ لَنَآ أَن نَّتَكُلَّمَ بِهَاذَا شُبْحَننَكَ هَلَا أَبُهْتَانُّ عَ كُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ عَأَبِدًا إِن كُنْتُم مُّ قُومِنِينَ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠) إِنَّ ٱ يُحِبُّونَأَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُثْمَ عَذَابُ ٱلِيُّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا كم ورحمة

يَنَأَيُّما ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتِعِ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ بِأَمْنُ بِٱلْفَحْسَآءِ وَٱلْمُنَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكِي مِنكُم مِّنَ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي آءً وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٦) وَلَا يَأْتَلِ أَوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنَ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أَوْلِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي لٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَصَهَحُوآ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُؤِّمِنَاتِ لَعِنُواْ فِي ٱلدُّنْسَاوَٱلْأَخِرَةِ وَوَ يَوْمَ إِذِيُوفِهُمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقَّ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَا بِينَ وَٱلطِّيِّ بُونَ لِلطَّيِّبَتِ أُوْلَيْهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّايَقُولُونَ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَرِزْقُ = ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْبُوتًاغَيْرِيُوتِ

كُوْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا و و الله يع المرما ، يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَى رِهِمْ وَيَحُفَ كُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَ يصنعون يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْءَابَآبِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بَعُو أُوْأَبْنَآبِهِنَّ أَوْبَنِيٓ أَخُواتِهِنَّ أُوْلِسَا ٱلتَّبعينَ غيرِ 9 لَمْ يَظْهَرُ واْعَلَىٰ عَوْرا آلذين -وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زينته أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ

لمان من عبادكم و إمايد للهُ وَأَللَّهُ وَاسِعُ عَ لَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنَهُمُ ٱللَّهُ مِن وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابِ مِمَّامَلَكَتْ أَيْمَنُّكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ مَّتُمَّ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَكَ كُرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصَّنَّا لِتَبْتَغُواْ عَرْضَ ٵۅؘڡؘڹؽؙڴڕۿۼؖڹۜ؋ٳڹۜٲڵؾؘۜ*ڐڡ*ڹۢؠۼۧۮؚٳؚڴۯؘۿؚۿڹۜٛۼڣٛۅٛۯؗڗۜ أَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْرُ ءَايَٰتِ مُّبَيِّنَاتِ وَمُثَا كُمْ وَمُوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ ٢٤ أَللَّهُ نُورُ السَّمَوَد وَٱلْأَرْضُ مَثَلُ نُورِهِ - كُمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصَ كَأَنَّهَا كُوكَبُّ دُرِّيٌّ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَكَّر ٚغُرْبِيَّةٍ يَكَادُزَنْتُهَا يُضِيَّءُ وَلُوْلُمُ نُّورُّعَلَىٰ نُورِ بَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَآعُ وَيَضْرِد اس وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (٥٠) فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُّوِ وَٱلْأَصَ

رَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرُ اللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَ اتتقلُّ في الْقُلُوكِ ٣٨ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُهُ ٱلظَّمْ عَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَ وُلَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا ابه والله سرع ألحس كَابَعْضُهَا فَوَقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرِجِ يَـ لٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّلْيُرُ صَلَقَّاتٍ كُلُّ قَدّ لَاتُهُوْوَتُسْبِيحُهُواًلِللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ أُرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ (٤٠) ٱلْمُرْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُرَزِّ سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بِيْنَهُ أُمَّ يَجْعَلُهُ رُكًامًا فَترَى ٱلْوَدْقَ اءِ مِن جِبَالِ فِمَامِنْ بِرِدِ فَيْصِيثُ بِهِ عَمَن يَشَّ . politiged دُسنَا بُرُقِهِ عِيدُهُ

لَأِنَّ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبِعٍ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَا لَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (فَ ) لَّقَدُ أَنزَ لْنَآءَ ايَنتِ مُّبَيِّنَتِ ى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (١٦) وَتَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِّي فَرِيقٌ مِّنَّهُم مِّنُ بَعْ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ أُوْلَتِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ كُمْ بِينْهُمْ إِذَا فَرِيثٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ (١٠) وَإِن يَكُن لِّهُمُ ٱلْحُقُّ يَأْتُواۤ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (٩٠) أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أُمِ الْرَبَالُوۤ أَمْ يَحَافُونَ ٱللَّهُ عَلَيْمٌ وَرَسُولُهُ بِلَ أُوْلَيْبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ كَانَ قَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَادُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيحُ نَاوَأُولِيمِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَّهِ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ سَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِنَّ أَمَرْتُهُمْ

تُولِّوْاْفَإِنَّمَاعَلَيْهِ مَاحُمَّلَ ) وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ 01 هُمْ فِي ٱلْأَرْضِ يعُبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُور فَأُوْلِيَ إِلَى هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ لَوْهَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِعُواْ ٱلرَّسُو بَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِير اٱلَّذِينَءَ امْنُواْ ٱلنَّارُولِيَئْسَٱلْمَصِيرُ OV كُرْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبَلُّغُواْ ٱلْخُلُّمَ مِنكُور وْوَٱلْفَجْرِوحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابِكُمْ مِّنَٱلظَّهِمْرَةِ ثلث عوراد لؤة العش لَـ هُنَّ طُوِّ افُونَ لَكُمُ ٱلْأَيْبَ وَٱللَّهُ عَلِيهِ

كُمُّ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَءْنِ هِمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ مَايَتِهِ - وَٱللَّهُ مُحَكِمُ وَٱلْقُوْءِ عُدُّمِنَ ٱلنِّسَا عَلَيْهِ مِنْ جُنَاحٌ أَن يَضَعُنَ ثِي لَةً وَأَن يَسْ تَعْفِفُر ميغ عليه وا رَجُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجُ وَلَا عَلَيْ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ حُمْ أَوْبُيُوتِ ءَابَآيِكُمْ أَوْبُيُوتِ أُمَّ هَاتِ خْوَانِكُمْ أُوْبُيُوتِ أُخُوَاتِهِ كُمْ أُوْبُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أُوبِيُوتِ أُ خَلَاتِكُمْ أَوْمَا مَلَكُتُم مَّفَ كُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِبُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِ ةٌ مِّنْ عِندِٱللَّهِ مُبَرَكَةٌ طُيِّبَةٌ كَذَلِل



ففسهم ضراولانفع (٣) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِنَّ هَنَذَآ إِلَّا إِفَكُ لانشورا ٱفْتَرَكُهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوٓ ٱلۡسَلِطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٱكۡتَبَهَا فَهِيَ ثُمُّ عَلَيْهِ بُكُرُةً وَأُصِيلًا ٥٠ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ في ٱلسَّمَلُوَتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّاهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيَّ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّ )أُوْيِلَقِي لُولِآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ ، معه ندراً كَنْزُ أُوْتِكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يُأْكُنُ مِنْهَ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ، ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَ مَّ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجرى مِن تَعَيِّهَا ٱلْأَنْهَا رُويَجُعَ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا

إِذَا رَأْتُهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهُ قُوْاْمِنْهَا مَكَانَاضِيَّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوًاْ هُنَالِكَ ثُبُولًا لَا تَدْعُواْ ٱلْمَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْجَنَّ أُو أُلْخُ لَدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَمُهُ جَزَاءً وَمُصِيرًا ١٠ لَمُ فِيهَا مَايَشَاءُونَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسْعُولًا (١٦) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَخَ هَنَوُكَآءِ أُمَّ هُمْ صَلُّوا ٱلسَّبِيلَ ٧٠ قَالُواْ سُبْحَنكَ مَاكَانَ يَـنْبَغِيلْنَآ أَنْ نَّتَّخِذَمِن دُونِكَ مِنْ أُولِيَآءَ وَلَكِكن مَّتَّعْتَهُ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّكَّرَ وَكَانُواْ قُوْمًا بُورًا (١٨) فَقَـدُ كَذَّ بُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يُظْلِم مِّنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًاكِبِيرًا (١٠) وَمَآأَرُسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّاۤ إِنَّهُمْ لَيَأُ كُلُونَ مُ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعَضِهِ

لِقَاءَ نَا لَوْ لَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَ بِكُةُ نَا لَقَدِ ٱسْتَكُبُرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْعُتُواْ كَبِيرًا لْمَكَيْكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ ٢٦ وَقَدِمُنَآ إِلَىٰ مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَ مَّنثُورًا (٢٣) أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ اللهِ وَيُوْمَ تَشَقَّقُ أَالسَّمَاءُ بِٱلْغَمَىمِ وُنُزِّلُ ٱلْمُكَيِّكَةُ ٱلْمُلُكُ يَوْمَبِ إِٱلْحَقُّ لِلرَّمْكِنَّ وَكَانَ يُومَّاعَلَى كَيْفِرِينَ عَسِيرًا (٢٦) وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَـ يَ لَيْتَنِي ٱتِّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا (٢٧) يَوَيْلُتَى لَيْتَنِي لَوْ أَتَّخِذُ فُلَانًاخَلِيلًا ﴿ لَا لَّقَدْأُضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِبَعْدَإِذْ جَآءَنِيَّ ٱلشَّيْطَكُنُ لِلْإِنسَكِينِ خَذُولًا (٦) وَقَالَ ٱلرَّسُو يَكرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَنذَاٱلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا (٣٠) وَكَذَالِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ وَكُفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا (٣٦) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُلَةً كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ ۚ فُؤَادَكَ وَرَتَّلُنَكُ تُرِّيِّم

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئُنَاكَ بِٱلْحِقِّ وَأَد عَلَىٰ وُجُوهِ عِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُوْلَيْهِا كَ شَرٌّ مَّكَانَّا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ( وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَامَعُهُ وَأَخَاهُ هَلُرُونَ وَزِيرًا ٥٠ فَقُلْنَا أَذْهَبَآإِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا (٣٠) وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّاكَذَّ بُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٧٣ وَعَادًا وَتُمُودَا وَأَصْحَابَ ٱلرَّبِسَ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (٣٠) وَكُلَّاضَرَبْنَ كُلَّاتَبَّرْنَاتَتْبِيرًا (٣) وَلَقَدْأُتُواْ عَلَى الْقَرْيَةِ لهُ ٱلأَمْثُالُ وَ ٱلَّتِيٓ أَمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءِ أَفَ لَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا نَ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا (1) إِنكَادَ لَنْضِلُّنَاعَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ لَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَلَّ سَبِيلًا كُونُ عَلَيْهِ وَكِ

ثُمَّ قَبَضْ نَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (أَنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهُ وَهُوَ الَّذِيَّ أَرْسَلَ الرِّينَ عَ ابْشَرَّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَ مِنُ السَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا (١٠) لِّنُحْتَى بِهِ عَبْلَدَةً مَّيْهُ مِمَّاخَلَقْنَآ أَنْعَكُمَّا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا (أَنَّ لَنَذَّكُّرُواْ فَأَيْنَأَكُ أَكُالنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا لِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا (٥) فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ نفرينَ لَدْهُم بِهِ جِهَادًا ح 70 اعَذَٰبُّ فُرَاتُ وَهَنَدَامِلُحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ ٥٣ (٥٠) وَيَعْبُدُ ونَ مِن دُونِ وَكَانَرَبُّكَ قَدِيرًا لْكَافِرْ عَلَىٰ رَبِّهِ عظم

وَمَآأَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٥٠ قُلْمَآأَسْءَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَّ أُجْرِ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِهِ عَسَبِيلًا ٥٧) وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا ٥٠٠ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَايَنَهُمَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشَ ٱلرَّمْنُ فَسْعُلْ بِهِ عَ خَبِيرًا ٥٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْكِنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْكَنُّ أَنْسَجُدُلِماتَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١٠٠٠ شَارِكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِهَا سِرَجًا وَقَ مَرَّا مَّنِيرًا ١١٠ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَ ارْخِلْفَةٌ لِّمَنْ أَرَادَأَن يَذَّكُّر أَوْأُرادُ شُكُورًا (١٠) وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَينِ ٱلَّذِيبَ يَمْشُونَ عَلَيَاً لأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَ هِلُونَ قَالُواْسَلَامًا (1) وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيكَمَا إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاٱصْرِفْ عَنَّاعَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ٥٠ إِنَّهَاسَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُشْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰ لِكَ قُوامًا وَٱلَّذِينَ



## () تِلْكَ ءَايِنَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ( ) لَعَلَكَ بَنْخِعُ نَفْسَ 'يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ٣ إِن نَشَأُ نُنزَلُ عَلَيْهِم مِّنَٱلسَّمَاءَ ءَايَةٌ فَظَ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِمِّنَٱلرَّمْمَانِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَتْوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ عِسْتَهْزِءُونَ ( ) أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِهَامِن كُلِّ زُوْج كَرِيمِ ٧ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً وَمَا كَانَأَ كَثْرُهُم مُّؤْمِنِينَ (^) وَإِنَّا رَبُّكَ لَهُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ( ) وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى ٓ أَنِ ٱلْمَوا لَقَوْمَ ٱلظَّلِامِينَ (١٠) قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ (١١) قَالَ رَبِ إِنِّيَ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (١٢) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنرُونَ ١٣) وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ ١٠) قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِعَايَنِيِّنَآ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ (٥٠) فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ١١١ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَني إِسْرَاءِيلَ ١٧) قَالَ أَلْمُ نُرُبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (١٨ وَفَعَلْتَ فَعُلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ

قال فعلَّتُهَا إذا وأنَّا مِنَ أَلصَّ رَبِّ حُكماً وَجعلني مِنَ ٱلْمُرْسَلينَ (٢٦) وَتَلْكَ نِعْمَةُ تُمُنُّ عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ ١٠٠ قَالَ فَرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَكَمِينَ الله قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ اللهِ عَالَ لِمَنْحَوْلُهُ وَ أَلَا تَسْتَمِعُونَ (٥٠) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبٍ ٱلْأُوَّلِينَ ٢٠ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونٌ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَآ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ لَينِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ أُوَلُوْجِتْ تُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ (٣٠) قَالَ فَأْتِ بِهِ عَإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ (٣) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعَّبَانُ مُّبِينٌ (٣) وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ (٣٣) قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلُهُ وَإِنَّ هَنَا لَسَاحِرُ عَلِيثُ إِنَّ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا وَ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمُدَابِّنِ حَشِرِينَ أَتُولَك بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيمٍ (٣٧) فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَ بقَات بَوْمِ مَّعَلُومِ (٣٨) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم جُعْتَمِعُونَ

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَيلِينَ ٤ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِينِ كَ قَالَ لَهُم مُّوسَىٓ أَلْقُوْا مَاۤ أَنْتُم مُّلْقُونَ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ لْأُمُ وَعِصِيَّهُمْ وَقَ الْوَابِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا فَأَلْقَىٰمُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ تَلْقَفُ مَايَأْفِكُونَ فَأَلَّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَايِجِدِينَ (أَ قَالُوٓا ءَامَنَّابِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ( الله عَالَ ءَامَنتُ مَلِهُ وَبَيْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ إِنَّا مُ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ يُرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَ قَطِّعَنَّ أَيْدِيَّ كُمْ مِنْ خِلَفِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ا إِنَّانَطُمَعُ أَن يَغْفِرُلُنَّا ره وَأُوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيۤ إِنَّكُمْ ٥٢) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ (٥٣) إِنَّ هَنُوُّلَآءِ و وَإِنَّهُمْ لَنَالُغَا يِظُونَ ٥٥ وَ إِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ خْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّتِ وَغُيُّونِ (٥٧) وَكُنُوْزِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ٥٩ فَأَتْبِعُوهُم مُشْرِقِير

فَأُوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَى أَنِ نَفَلَقَ فَكَانَكُلُّ فَرْقِ كَٱلطَّوْدِ وَأَزْلُفْنَاتُمَّ ٱلْأَحْرِينَ اللَّهِ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ اآلاْخَرِينَ ١٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَأَ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوا لَعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١٨) وَأَتْلَ ) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ عَاتَعُبُدُونَ ا فَنظُلُ لَمُ اعْدِهِينَ قال هل نسمعون أَوْ يِنفَعُونَكُمْ أُوْ يَضُرُّونَ ٧٣) قَالُواْ بَلْ وَجَدُ كَنْ لِكَ يَفْعَلُونَ ٧٠ قَالَ أَفْرَءَ يَتُحُرِّمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ٧٠ أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ مُ ٱلْأَقْدَمُونَ ١٠٠ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِ وَٱلَّذِي هُوَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ خَلْقَنِي فَهُو مَ وَإِذَا مُرضَّتُ فَهُوَ يَشَّفِينِ وَٱلَّذِي يُمِيثُني (1) وَٱلَّذِي أَطَ

لَـقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ (١٤) وَأَجْعَا وَٱغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّا لِينَ تُومَلا يَنفَعُمالُ ولا بِنُونَ ٩٢ من دُونِ اللهِ هل بنصرُونكُ كِبُواْفِهَاهُمْ وَٱلْغَاوُرِنَ ١٠٠٠ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أؤينتصرون قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (١٠) تَأْسُهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ ثُمِينٍ ٧٠ إِذْنُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ وَمَآأَضَلَّنَا إلا المُجرِمُونَ (٩٩) فَمَالْنَامِن شَلْفِعِينَ كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠٠٠) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً وَمُ كَثْرُهُم مَّوَّمِنِينَ (٣٠٠) وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُؤُالْعَزِيزُ ٱلدِّحِيمُ (١٠٠٠) كُذَّبَتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٠٠) إِذْ قَالَ لَهُمُّ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا تَتَقُونَ إِنَّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (٧٠٠) فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٨) وَمَاۤ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (نَ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ ١١٠ قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَأَتَّبِعَكَ

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لَوْتَشْعُرُونَ ١٣٠ وَمَآأَنَا بِطَارِدِٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١١٥) قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَنْنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ (١١٧) فَٱفْتَحْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فَتُحَا وَبُحِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١٨) فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْهُ وَمُا لِبَاقِينَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْةٌ وَمَاكِاتَ أَ كُثَرُهُم مُّ وَمِنِينَ ١١١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُواللَّعَ بِزُ ٱلرَّحِيمُ ١١١ كَذَّبَتُ عَادُٱلْمُرْسَلِينَ (١٣٦) إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا تَتَقُونَ (١١١) إِنِّي لَكُمْ رَسُولً أَمِينٌ (١٥٠) فَأَتَقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٦٦) وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٧٠ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةٌ تَعْبَثُونَ (١١٨) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَحْلُدُونَ (١١٥) وَ إِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ (١٣) فَأَتَّقُوْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٣) وَأَتَّقُوا ٱلَّذِي ٓ أَمَدُّكُم بِمَاتَعْلَمُونَ ١٣٠ أَمَدُّكُم بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ إِنَّ إِنِّي إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلُمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ 

إِنْ هَنَدَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٣٧ وَمَانَحَنُ بِمُعَدَّبِينَ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ ثُمُّ وَمِنِينَ لَهُوَ ٱلْعَن بِزُٱلرَّحِيمُ (اللهُ كَذَّبَتْ تُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ (اللهِ إِذْ قَالَ هُمُ أُخُوهُمُ صَلِحُ أَلَاتَتَقُونَ ١٤٠ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٤٠ اللهُ وَمَآ أَسْ كُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجَرَّ إِنْ أَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (فَا أَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَاهُ غَاءَامِنِينَ في جَنَّاتٍ وَعُيُونِ (١٤٧) وَزُرُوعٍ وَنَخْلِطُلْعُهَا هَضِيمٌ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَلَرِهِينَ ١٤٠ فَأُتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ التُطِيعُواْ أَمْرُ لُلْمُسْرِفِينَ (١٥٠) ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يُصْلِحُونَ (١٥٢) قَالُوٓ أَإِنَّمَآ أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ (١٥٣) مَآ أَنتَ ثُلْنَا فَأْتِ عَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ هَانِهِ عَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِمَّعُلُومٍ (١٥٥) وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوَّءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ (١٥١) فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ ١٥٧ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ تُرْهُمُ مُثَوِّمِنِينَ (١٥٨) وَإِنَّ رَبَّكَ لُهُوَ ٱلْعَرْبِ

ان إِذْ قَالَ هَكُمُ أَخُوهُمُ لُوطُ أَلَا تَتَقُونَ كُذَّبِتُ قُومُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِنَّى لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ ١١٢ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٣ وَمَا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ أَتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ١٩٠٥ وَيَذَرُونَ مَاخَلُقَ لَكُمْ رَبُّ مِّنْ أَزْوَكِ كُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ (١١١) قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَ دِيَالُوطُ كُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ (١٧٠) قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ نَجّني وَأُهْلِي مِمّا يَعْمَلُونَ (١١٩) فَنَجَّيْنَاهُ وَأُهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَلِيرِينَ (٧٠) ثُمٌّ دُمِّزْنَا ٱلْأَخْرِينَ (٧٢) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمِ مَّطَرًا فَسَاءَ مَطْرُ ٱلْمُنذَرِينَ (٧٣) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةٌ وَمَاكَانَأَ كُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ (١٧٤) وَ إِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ ٱلْعَرْبِزُ ٱلرَّحِيمُ (١٧٥) كُذَّبَأُصُّ لْقَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ (٧٧) إِذْ قَالَ لَمُثُمَّ شُعَيَبُ أَلَا تَتَّقُونَ (٧٧) إِنِّي لَأَ رَسُولُ أَمِينُ (١٧٨) فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٧٩) وَمَآ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْ مِنْ أَجْرَ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٨٠ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) لنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

وأتقوا

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠ قَالُوٓ ا إِنَّا إِنَّا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ (١٨٥) وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُّمِ مَّلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ (١٨١) فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَّامِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (١٨٠) قَالَ رَبِّيَّ أَعْلَمْ بِمَاتَعْ مَلُّونَ (١٨٨) فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (١٨١) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَأُ كُثَرُهُم مُّؤُومِنِينَ ١٩٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَرَبِرُ ٱلرَّحِيمُ (١٩١) وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٩٢) نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ (١٩٣) عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ (١٩٤) بِلِسَانِ عَرَبِيّ مُّبِينِ (١٩٥) وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ (١٩٦) أُوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ َ ايَدُّ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَ وَأُا بَنِي إِسْرَةِ بِلَ (١٩٧) وَلَوْنَزَّ لْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١٩٨) فَقَرَأُهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِيمُوْمِنِينَ (١٩٩) كَذَٰلِكَ سَلَكُنَتُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ( أَن كَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (١٠٠) فَيَأْتِيهُم بَغْتَةُ وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ (١٠٠) فَيَقُولُواْ هَلْ نَحَنُّ مُنظُرُونَ (٣٠٠) أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (١٠٠٠) أَفَرَءَيْتَ تَّعْنَاهُمْ سِنِينَ (٥٠) ثُمَّاجَآءَهُم مَّاكَانُواْ يُوعَدُونَ

مَا أَغَنيٰ



طس تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينٍ ( ) هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ٢ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بٱلْأَخِرَةِ هُمْ مُوقِنُونَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ رَيِّنَّا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ فِي أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٥ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَ الَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ عِإِنِّي ءَانَسْتُ نَارًاسَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبْرٍ أَوْءَ اتِيكُم بِشِهَابِ قَبْسِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٧ فَلَمَّا جَآءَ هَانُودِيَ أَنُ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَن ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١) يَامُوسَىۤ إِنَّهُۥ أَنَاٱللَّهُٱلْعَرِيزُٱلْحَكِيمُ (١ فَلَمَّارَءَاهَا مَّهَ مُّنَّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى لَا إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ نَ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنُا سُوءٍ فَإِنِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١) وَأَدْخِلْ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءَ إِنْ يِسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ فَلْمَّاجَاءَتُهُمْ ءَاينتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذَا سِحْرُ مُّبِينُ

نَفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا فَأَنظ الله وَ لَقَدْ ءَاتِينَا دَاوُرِدَ وَسُ لْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِمِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَنْ دَاوُودَ وَقَالَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّ وَأُو تِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَنَذَا لَمُو ٱلْفَضَلُ ٱلْمُبِينُ ١٠ وَحُشِ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَآ أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ حُمُّ لَا يَحْطِمَنَّ كُمْ شُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمِّلًا فَتَبسَّ مَضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشُ ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَالِدَيِّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَالِحًا لهُ وَأَدْخِلْنِي بَرَحُمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرِ فَقَالَ مَالِي لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أُمَّ كَانَمِنَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْلَا أَذْبَحَنَّهُ أُولِيَا تِينِي بِسُلْطُنِ مُّبِينِ (١١) فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ تُ بِمَالَمْ تُحِطْ بِهِ - وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَا إِيقِينٍ

هُمْ وَأُوتِيتُ مِن مرأةت اوقومه فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ٤ أَلَا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَخْفُونَ وَمَاتُعْلِنُونَ (٥٠ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٦ قَالَ سَنَظُرُ أَصْدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ (١٠) ٱذْهَب بِكِتَبِي هَـندَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأُنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١٠ قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّ النِّيَ ٱلْقِيَ إِلَىٰٓ كِتَبُ كُرِيمُ ١٠٠ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَّ وَإِنَّهُ بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ (٣) أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ (٣) قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَقُلْ أَفْتُونِي فِي أَمْرِيُّ مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْلُ حَتَّى تَشْهَدُونِ (٣٣) قَالُواْ نَحَنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمَرُ إِلَيْكِ فَأَنظُري مَاذَاتَأْمُرِينَ ٣٣ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أُعِنَّ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكُذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةً إِمَيِّجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ 🖱 فَلَمَّا

أَء سُلَمْنَ قَالَ أَتُمِدُّ ونَن بِمَالِ فَمَاءَ اتَنْن ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌمِّ ٱڶ۫ڡۘڬۊؙٛٳٲؿؙػؙؙؙؙؠٝؠؘٲؚؾڹؽؠۼۯۺؚؠٵڡؘۜڹڶٲڹؽٲؾؙۛۏؚؚٚڡٛۺڸڡؚۑؽ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنَّ أَنَا ءَ إِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَ عَلَيْهِ لَقُويٌّ أَمِينُ (٢٩) قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْمُرُمِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا ءَاتِي لْلَأَن مُرْتَدَّ إِلَيْكَ طُرْفُكَ فَلُمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ قَالَ هَنذَا لَسَلُّونَيْ ءَأَشْكُرْ أَمَّ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَ لِنفُسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنَّ كُريمٌ نَ قَالَ نَكَّرُواْ لَمَا عَرْشَهَا أَمْرِتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ فَالْمَاجَآءَتْ قِيلَ عَرْشُكِ قَالَتْ كَأْنَّهُ هُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلَهَا وَكُنَّا مُسْ تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كَفِ

وَلَقَدُأُرْسَلْنَا ٓ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا ٥٤) قال ينقوم بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لُولَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ (١٤) قَالُواْ ٱطَّيِّرُنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَتَ بِرُكُمْ عِندَاُللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوُّمُّ ثُفْتَ نُونَ ﴿ إِنَّ وَكَابَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِشَعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ فَالْوَالْ سَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبُيَّ تَنَّهُ وَأَهْ لَهُ أُثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عَاشَهِ ذَنَا اَ أَهْلِهِ وَ إِنَّا لَصَادِقُونَ ١٠٠ وَمَكُرُواْ مَكْرًا ) فَأَنْظُرُ كُنْفَ وَمَكُرُنَا مَكُرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمُ أَنَّ ادَمِّرْنَا هُمْ وَقُوْمَهُمُ أَمُّعِينَ كَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيةً بِمَاظَلَمُوۤ أَ إِتَ فِ ذَٰلِكَ ة لِقُوْمِ يَعُلَمُونَ ٥٢ وَأَنْجِينَا ٱلَّذِينَ ءَامُنُواْ ٥٠ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومِ هِ عَ وَكَانُواْيَتَّقُونَ لة وأنتم تبصرون ٥٠ أَبِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ بَحْهَ لُور الرِّجَالُ شُهُوةً مِّن دُونِ النِّسَ

فَمَاكَانَ حُوار قوم مع إلا أن ق مُ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَطَهَّرُونَ ٱمْرَأْتُهُ قُدُّرْنَكُهَا مِنَ ٱلْغَيْرِينَ عَلَيْهِم مُطَرًا فَسَاءَ مَطَرُالُمُنذَرِينَ (٨٥) قُل ٱلْحَمْدُلِلَّهُ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلنَّذِينَ ٱصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ أُمَّنْ خَلَق ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْ بَتْنَابِهِ عَدَايِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُرْ اً أُولَكُ مُعَ اللهِ بِلَهُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ لأرض قرارا وجعل خلاله لَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِ لَكُ مُعَ ٱللَّهِ بَ تُرْهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١١ أُمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ لَشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضَّ أَءِ لَا عَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّاتَذَكُّرُونَ بَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَ حُ بُشْرًا بَيْنَ أُءِلَنَّهُ مَّعُ اللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ YAT TAT

مَّن يبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن نَرْزُقُكُمْ مِّنَٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ تُواْ بُرُهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْغُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (٦٥) بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْهُمْ فِي شَلِّي مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ (١٦) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُوٓاْ أَءِ ذَا كُنَّا تُرْبَا وَءَابَآؤُنَا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَا لَقَدُوعِدْنَا هَنْدَانَحُنُ وَءَابَآ قُوْنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنْذَآ إِلَّاۤ أَسْلِطِيرُٱلْأُوَّلِينَ (١٨ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٦) وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ (٧٠) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُ مُصَادِقِينَ (٧١) قُلْعَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (٧٢) وَإِنَّارَبَّكَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (٧٣) وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَامِنْ عَابِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابِ شَّبِينٍ (٧٥) إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنيَ إِسْرَةِ بِلَ أَكُثُرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ

وَ إِنَّهُ لِمُدًى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بِلَّهُ كُمِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَرَ بِزُ ٱلْعَلِيمُ (٧٠) فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ (٧٠) إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقِيَ وَلَا تُشْمِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلُواْ مُذْبِينَ (٨٠) وَمَا أَنتَ بَهِدِي ٱلْعُمْي عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِرِثُ بِعَايَنتِنَا فَهُم ثَّسْلِمُونَ ٨١ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرِجْنَا لَهُمْ دَاَّبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ (٨٨) وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًامِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ ٨٣ حَتَّى ٓ إِذَا جَاءُو قَالَ أَكَدُّبْتُم عِايَنِي وَلَمْ تَحِيظُواْ بَهَا عِلْمًا أُمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٨٠ وَوَقَعُ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُواْفَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ٥٠ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرَّا إِنَّ ذَٰ لِكَ لَا يَنتِ لِفُوْمِ يُؤْمِنُونَ (٨٠) وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلِّ أَتَوْهُ دَ خرينَ (٨٧ وترى ألجِبال تحسبُها جامِدةً وهِي تَمُرُّمرٌ ٱلسَّحَابُ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَ

القَصَّانِ الْمُصَّانِينِ اللَّهِ الْمُنْ الْمُصَانِينِ الْمُصَانِينِ الْمُصَانِينِ الْمُصَانِينِ الْمُصَانِين

حَاءَ بِالْحَسِنَةِ فَلَهُ حَدِّرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِنْ فَيَ

منجاء بالحسنة فلله حيرم الهم من فرع يوميد المون (١٥) وَمَن جَآء بِالحسنة فلله حيرم الهم المؤرث أن التّارِ هَلُ اللّهَ يَعَة فَكُنتُ وُجُوهُ هُمْ فِي النّارِ هَلُ اللّهُ رَقَ اللّهَ اللّهُ مَا كُنتُ مُ مَلُونَ فَ إِنَّمَا أَمُرْتُ أَنْ أَعُبُدُ رَبّ هَندِهِ اللّهَ مَا كُنتُ مُ مَهَا وَلَهُ وَكُلُ شَيْءٍ وَأُمْرِتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْبَلْدَةِ اللّهَ عَرّم هَا وَلَهُ وَكُلُ شَيْءٍ وَأُمْرِتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ

ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَتْلُوا ٱلْقُرْءَانِ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا مُهَدِّى

لِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَقُلُ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ١٠٠ وَقُلِ لَحُمَدُ

لِلَّهِ سَيْرِيكُو عَايَنتِهِ عَفَعْرِ فَوْ نَهَا وَمَارَبُّكَ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿

किंग्री अर्थिक हैं। विकास किंग्री अर्थ

بِسْ فِي اللهِ الرَّمْزِ الرَّحِيهِ مَرْ (١) تِلْكَءَ ايَنتُ الْكِتَبِ الْمُبِينِ (٢) نَتْلُواْ عَلَيْكَ

مِن نَّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْتَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ ثُوُّمِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْتَ اللَّهُ الْحَقِّ لِقَوْمِ ثُوُّمِنُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّالِي الللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّالَ

فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةٌ مِّنْهُمُ مُّلِدَبِّحُ أَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَحْي دِنِسَآءَ هُمْ إِنَّةُ كَانَ

طَايِقَهُ مِنهُم يَدْبِح ابناء هُم ويستحي عِسَاء هم إِيمُوان مِن الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَنُرِيدُأَن نَمْنَ عَلَى اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ

فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمَّ أَيِمَّةٌ وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ

240

كِّنَ لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْر كَانُواْ يَحَذُرُونِ نُ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَ تَحْزَنِي إِنَّارَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ فَٱلْتَقَطَهُ وَءَالُّ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ مَدُوًّا وَحَزَّنَّا إِتَّ فرَعَوْنَ وَهُنَمَانَ وَجُنُودَهُمَاكَانُواْخَاطِينَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُ لُوهُ عَسَىٓ وَقَالَت أَمْرَأْتُ فَرْعَوْنَ ذَهُ وَلَدًا وَهُمَ لَا يَشَعُرُونَ فُؤَادُ أُمِّرُمُوسَى فَكرِغًا إِن كَادَتُ لَتُبْدِى رَّيَطْنَاعَكِي قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ خْتِهِ قُصِّيةً فَبُصُرَتْ بِهِ عَنجُنُبِ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ قِبْلُ فَقَالَتَ هَلَأُدُلُّكُمْ لَيْهِ الْمَرَاضِعُ مِن عَلَىٰ أَهْل بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لِلصَّمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ فَرُدُدْنَاهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِ عَنْ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَاتَحْزَنَ وَلَتَعْ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ وَلَمَّا بَلَغَ

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَالسَّمَويَ ءَاتَيْنَهُ حُكُمًّا وَعِلْمًا وَكُنْ لِكَ نَجْزى لْمُحْسِنِينَ (١٠) وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ عَفْلَةِ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدُ فَيَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَتِهِ ، وَهَلْذَا مِنْ عَدُوِّهِ عَ فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَفَوَكَّزُهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَنذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينُ ٥٠ قَالَ رَبِّ إِنِي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأُغْفِرْ لِي فَغَفَرَلُهُ ۚ إِنَّ هُو هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرِّحِيمُ ١١ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَى فَكُنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ٧٧ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرُهُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُويٌّ أُ مُّبِينٌ (١٨) فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُ مَاقَالَ يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسُا بِٱلْأَمْسِ ۚ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ (١٠) وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَنْمُوسَىۤ إِنَّ ٱلْمَلَأُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ فَخْرَجُ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقُّ فَأَلَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ

انسقى حَتَّىٰ نُصُدر ٱلرَّعَ يُرُّ (٣) فَسَقَىٰ لَهُ مَاثُمُّ تُولِّنَ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَ المُعَاءَتُهُ إِحْدَنَهُمَا لِتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِ آءِ قَالَتْ إِتَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِ يَكَ اءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصِصِ قَ ٱلْقُوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٥ قَالَتْ إِحْدَنَهُمَا تَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرُ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ كَ إِحْدَى أَبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن ثَمَٰنِيَ حِجَجِ فَإِنْ أَتُمَمَّتَ عَشَ لصَّيلِحِينَ (٢٧) قال ذَلِكَ بيني وبين عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَانَقُولُ وَ لتُ فلا عُدُور.

الْخِيْرِينِ الْغِيْرِينِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجِلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَالَسَ مِنجَانِبِ ٱلطُّورِ نَازَاً قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِيَّ ءَانَسَتُ نَازًا لَّعَلِيَّ ءَاتِيكُم مِنْهَ الْحَكْمُ تَصْطَلُونَ اللهُ عَلَمًا أَتَا هَا نُودِي مِن شَاطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبْنَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَـٰمُوسَىۤ إِنِّتَ أَنَاٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَنكِمِينَ نَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا مُهَارُّكُ أَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَكُمُوسَىٓ أَقِبلُ وَلَا تَحَفَّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ (٣) ٱسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِسُوءِ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَانِكَ بُرْهَا اللَّهِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْرَ وَمَلَإِيْدٍ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ٢٦ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ٣٣ وَأَخِي هَ نُرُونُ هُوَأَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأْرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً ايُصَدِّقُنِي إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ؟ قَالَ سَنَشُدُّ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بَايَنِيَّا أَنْتُمَا وَمِن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ (0)

الخ الغشون م مُّوسَى بِعَايَنتِنَا بِيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَٰذَاۤ إِلَّا بِهَنْ افِي ءَابَ إِنَا ٱلْأُوَّلِينَ أُعْلَمُ بِمَنجَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْعِن ةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لِلاَيْفَلِحُ ٱلظَّلِلمُونَ اٱلْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرِي ينِ فَأَجْعَ لَ لِي صَرِّحًا وَ إِنَّى لَأَظُنُّهُ وَمِنَ ٱلْكَندِيِينَ ١٦ وَأُسْتَكْبَر ٱلْأَرْضِ بِغَـ يُرِالُحَقِّ وَخ عَاقِمَةُ ٱلظَّ فأنظ كثف نَهُمْ أَيِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلدَّ ارِوَيُوْمُ ٱلْقِتَ تَبَعْنَاهُمْ فِي هَا (١٤) ولقد ءاتين

وَمَا كُنتَ بِجَانِ ٱلْغَرْبِيّ إِذْ قَصَيْنَ آ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ ولَا وَلَا كُنَّا أَنْشَأَنَا قُرُوبًا فَتَطَ مُرُّوَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاكِتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (٥٠) وَمَاكُنتَ بِجَانب ٱلطَّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِين رَّحْمَةٌ مِّن رَّبِكَ لِتُنذِر فَوْمًا مَّآ أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ (١٠) وَلُوْلًا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ إِمَاقَدُّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٧) فَلَمَّاجِاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَاقًا لَوْلَا أُوتِي مِثْلَ مَآ أُوتِي مُوسَىٰٓ أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبَّلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلَهَ رَاوَقَالُوٓ إِنَّا بِكُلِّ كَيْفُرُونَ قُلُ فَأَتُواْ بِكِتَكِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَأَهُدَى مِنْهُمَآ أَتَّبِعُهُ (١٩) فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ إن كنتم صندقين أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُواءَهُمْ وَمَنْ أَصَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَهُوكُ بِغَيْرِ هُدّى مِّنَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ

ولقد

وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوتَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ عُمْم بِهِ عَيُوْمِنُونَ (٥٢) وَإِذَا يُتَلَى عَلَيْهُمْ قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِهِ عَ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّ بِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عَمْسْلِمِينَ أُوْلَيِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبَرُواْ وَيَدْرَءُ وِنَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسِّيَّئَةَ وَمِمَّارَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَاهِلِينَ ٥٠ إِنَّكَ لَا تُهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ مَهْ دِي مَن يَشَاء فُوهُوا أَعْلَمْ بِٱلْمُهْتَدِينَ (٥٠) وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ ٱلْمُدُىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفَ مِنَ أَرْضِنَآ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًاءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِنلَّدُنَا وَلَكِكنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٧) وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ بطرت معيشتها فَتِلْك مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكُن مِن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحُنُّ ٱلْوَرِثِينِ (٥٨) وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرِي حَتَّى يَبْعَثُ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينينا وَمَا كُنَّا مُهَاكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهَلُهَا ظَالِمُونَ

ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ٓ أَفَلا تَعْقِلُونَ (١٠) أَفَمَن وَعَدْنَكُ وَعُدُّ فَهُوَ لَنِقِيهِ كُمَن مَّتَّعُننُهُ مَتنعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُونَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَيُوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًاءِ يَ ٱلَّذِينَ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَاهَ لَوْلاً لَهُمْ كُمَاغُوَيْنَا تَبَرَّأُنَاۤ إِلَيْكَ مَاكَانُوٓاْ إِيَّانَا وَقِلَ الدُّعُواْ شُرَكاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَهُ يَسَ هُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتُدُونَ ١٠ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَ فعمي فأمّامن تابوءامن وع آءَ لُونَ لِحَافَعُسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ->12 بِلَيْ عَمَّا يُشَرِّكُونَ (١٨) وَرَبَّبُكَ يَعَلَمُ مَ دُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (1) وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّاهُو لأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

قُلْ أَرَءَ بْتُمْ إِن جَعَـ لَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ٱلنَّهَارُسَـ رَمَدًا إِلَىٰ ٱلْقِيَّامَةِ مَنَّ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فية أفلا تُبْصِرُونَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيُومَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَنْ شُرَكَاءِى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ ٧٤ وَنَزَعْنَامِن كُلَّ أُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَا كُمْ فَعَـلِمُوٓا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُولُ ٧٥ إِنَّ قَارُونَ كَاتَ مِن قُوْمِمُوسَىٰ فَبَعْ ا عَلَيْهِم وَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لِتَنْوَأُ بِٱلْعُصْبَ ﴾ ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِ ٧١ وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتَنَكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَد نَصِيكَ مِرَ - ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كُمَا ٱحْسَنَ ٱللَّهُ إِلْيَكَ وَلَا تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

قَالَ إِنَّمَآ أُوتيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أَوَلَمْ يَعْلَمُ أَتَ مِن قَبْلِهِ عِمِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةٌ وَأَح وَلَا يُسْتَلُعَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ (١٨) فَخَرَجَ عَلَى قُومِهِ، فِي زِينَتِهِ أَقَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلُ مَا أُوقِي قَدْرُونُ إِنَّهُ لِلْدُوحَظِّ عَظِيمِ (٧٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمُّ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرُ لِّمَنَّ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلصَّعِبُرُونَ (^) فَخَسَفْنَا بهِ ـ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنْصُرُ وِنَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ (١٨) وَأَصْبَحُ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ بِأَلْأُمُسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَأَنَّهُ وُلا يُقْلِحُ ٱلْكَنِفِرُونَ (٨٨) تِلْكَ ٱلدَّازُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ٨٣ مَنجَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيْءَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

الْجَنَابُونَ الْجَنَابُونَ الْجَنَابُونِ الْجَنَابُونِ الْجَنَابُونِ الْجَنَابُونِ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاتَ لَرَّآذُكَ إِلَى مَعَادٍّ قُلرَّيَّ أَعْلَمُ مَنْ جَآءً بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَفِي ضَلَالِ مُبينِ (٥٠) وَمَاكُنتَ تَرْجُوٓ اْ أَن يُلْفَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۗ فَلَاتَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ (٨٠) وَلَايَصُدُّ نَّكُ عَنْ اَيْتِ ٱللَّهِ بَعُدَإِذْ أَنزِلَتْ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَاتَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُرُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا هُوَّ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَا أَوْ لَهُ ٱلْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٨ سُورُة الْعِنْكِيْوَتِ مِ اللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيمِ ) أَحَسَبُ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُّو ٓ أَأَن يَقُولُوٓ أَءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٢٠ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ ٣ أَمْحَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَمَا يَحْكُمُونَ ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجِلَ ٱللَّهِ لَأَتَّ وَهُواً السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٥) وَمَن جَهَدَفَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَّى عَنِ ٱلْعَالَمِينَ (٦

وَالَّذِينَ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنَّكُفِّرِنَّ عَنَّهِ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بَوْلِدَيْهِ حُسْنًا ۗ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسُ لَكَ بِهِ عِلْمُ التُطِعَهُما إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُدِّ خِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ و وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّ ابِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصُّرُمِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمُّ أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ وَلَيْعُلُمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعُلُمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ ال وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلُنَا ليكمُّ وَمَا هُم بِحَلِمِلِينَ مِنْ خَطْيَاهُم مِّن شَيْءً إِنَّهُمْ لَكُندُبُونَ ال وَلَيَحْمِلْتَ أَثْقًا لَمُثْمُ وَأَثْقًا لَا مَّعَ أَثْقَا لِهِمٌّ وَلَيْسُعُلُنَّ يُوْمَ ٱلْقِيكِمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

ا وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا نُوَعًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ اللَّهِ وَلَيْثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاثُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللَّ

441

آءَاكةً لُلْعَالُمانَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ أَذَٰلِهِ غَثُرٌ لَّكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ١٠ إِنَّمَا تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثُنَّا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ دُونِٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا ۖ فَٱبْتَغُواْ عِندَٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشَّكُرُواْ لَهُۥ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧٧) وَإِن تُكَذِّبُواْ ، أُمَدُّ مِّن قَبْلِكُمُّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ (١١) أُولِمْ يَرُولُ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُكَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ كَا يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَتَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ (١١) وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانْصِيرِ ٢٠) وَٱلَّذِينَ كُفَرُواْبِعَايَنتِٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ عَ أُوْلَتِكَ يَبِسُواْ مِن رِّحْمَتِي وَأُوْلَتِيكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمُ (٢٠

فَمَاكَانَ

, جَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرِّقُوهُ فَأَنِجَنْهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّازِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٤ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثُلْنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُ كُم بَعُضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالُكُمُ مِّن نَّاصِرِينَ ١٥ فَعَامَنَ لَهُ لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَىٰ رَبِّي ۗ إِنَّهُ هُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١) لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْ وَءَاتَيْنَنَهُ أَجَرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٢٧) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۗ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَ كُم بِهَا مِنْ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَالَمِينَ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ في نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِ وَهُمَا كَانَ جُوَابَ قُومِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتَٰتِنَابِعَذَابِٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ٢٩) قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفَ وَلَمَّاجَاءَتُ

إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَيٰ قَالُوۤ أَإِنَّا مُهُ لْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَا ا لُوطًا قَالُواْ نَحِنُ أَعْلَمُ بِمَن وَأَهْلُهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْمِينَ أَنْ جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَحَفُّ وَلَا تَحْزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ (٣٣) إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَيْ أَهُل هَنذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رَجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَرَكَنَامِنْهَا ءَاكِذًا بِيْنَةً لِقُوْمِ يَعْقِلُو ) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُوْمِ ٱعْبُدُواْ اللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ذَّ بُوهُ فَأَ ذَتُّهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ ٣٧ وَعَادًا وَثُمُودُاْ وَقَد تَّبَيَّنَ دارهم حشمد كِنِهِم وَزَيِّنَ مُعَن ٱلسَّبيل وَكَانُواْ

النالغيين ألم المناطقة المناطق

وَقَارُونَ وَفَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَ هُم مُّوسَى بِٱلْمِيِّنَاتِ فَٱسْتَكَبْرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْسَبِقِينَ و فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِةِ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مِمِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مِمِّنْ خَسَفْنَ ابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظِّلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓ أَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ كَ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيٓ آءَكُمْ لَالْمَنكَ بُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهِنَ ٱلْمُنُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَ بُوتِ لَ لَوْكَ انْوَاْيَعْلَمُونَ (١) إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْعُونَ مِن دُونِدِ مِن شَيْعَ عِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١٤) وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُنَضْرِبُهَ الِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلُهَ آ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَاب وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَيِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ فَا

وَلَا يَحْدُدُوْا

أهل ألَّكِتُب إِلَّا بِٱلَّتِي هِ هُمِّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِيَّ أَنزِلَ إِلَيْنَ كُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُّونَحُنَّ لَهُ مُسْلِمُونَ ٱلۡكِتَـٰبُ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلۡكِ وكذاك أنزلنا إلتك بِهِ } وَمِنْ هَـٰ وُلآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجُحُدُ بِالسَالَةِ (٧٧) وَمَا كُنتَ تَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ عِمِن كِتَاب الا ألك نفرون مِينكَ إِذَا لَا رَبَّابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ءَايَتُ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنتِنَآ إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ إِنَّ وَقَالُواْ لَوْ لَآ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْ مِن رَبِهِ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنَ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا ٱلْأَيْنِ رُ أوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَكَ ية و ذه لَتُهِمُّ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَرَحْمَ قُلْ كُفِّي بِأُللَّهِ بِينِي وَبِينَ لَمْ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ

ذابولؤلا ٥٣ ) يَوْمِ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ لَمُحِيطَةُ إِلَّا لَكُفِرِينَ ٥٤ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِيَ فَأُعَبُدُونِ كُلُّ نَفْسِ ذَا يِقَةُ ٱلْمُوتِّ ثُمُ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (vo) وَٱلَّذِينَ لَنْبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرُفًا تَجُرِي مِن تَحِيَّهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ (٥٠) وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ (٥٩) وَكَأْيِّن مِّن دَاَّبَّةِ لِلْأَحْمِ ا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ وَلَيِن ٱللَّهُ مَرْزُقُهُ لَتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخِّرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ لللَّهُ فَأَنَّى يُؤُفِّكُونَ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ ١٦ ) وَلَهِن سَا مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ

نَاهَٰذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُ وَإِتَّ ٱلدَّارَٱلْاَخِرَةَ لْحَيُوانُ لُوْكَانُواْيِعْ لَمُوبَ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلِّكِ دَعَوُّا ٱللَّهَ مُغَلِّصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَحَتَى هُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيكُفُرُواْ بِمَآءَا تَيْنَاهُمْ وَلِيتَمَتَّعُواْ فَسَوْ (٦٦) أُولَمْ يَرُوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُتَخَطُّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ٧٠) وَمَنْ أَظَّلُمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِيجَهَنَّمَ مَثُوكَى لِلْحَوْفِينَ (١٨) وَأَ دُواْ فِينَا لَنَهُ دِينَهُمْ شُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ سِيُّوْرُهُ السُّوْمِ عَلَى وألله ألرَّجَلُو الرَّجِي كُوْيَوْمَ لِإِيفَرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ من قبل ومر هُ وَهُوَ ٱلَّحَهِ بِرُ ٱلرَّحِهِ وَعُدَ ٱللَّهِ

وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَيْكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَا هِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ عَافِلُونَ أُوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِم مَّ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ابَيْنَهُما ٓ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَل مُّسَمَّى ۚ وَإِنَّ كُثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِرَبِّهِمُ لَكُنفِرُونَ ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَ ٱلَّكَثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتُهُمْ لْهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَمَاكَاتَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا مُهُمَّ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمَّرُكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَوُواْ ٱلشُّوَأَيّ كَذَّبُواْ بِاَيْتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايَسْتَهْزِءُونَ ١٠٠ ٱللَّهُ يَبْدُوُّا ٱلْخُلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ مُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٱلسَّاعَةُ يُثِلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ وَلَمْ يَكُن لُّهُم مِّن شُرَكَا بِهِ كَانُواْ بِشُرِكَآيِهِمْ كَافِرِينَ ١٣) وَيُومَ ١٤) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُومَ إِذِيتَفَرَّقُونَ

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ

النالان قالع في المنظمة المنظم

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ جَايِنتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُوْلَيَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (١٦) فَشُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْشُونَ وَحِينَ تُصبِحُونَ ٧٠ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (١٨) يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا وَكُذَٰ لِكَ تُخْرَجُونَ أُ وَمِنْءَ اينتِهِ عَأَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشُرُ تَنتَشِرُونَ ٢٠) وَمِنْ ءَاينيهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنَجًا لِتَسْكُنُواً إِلَيْهِا وَجَعَلَ بِيُنَكُمُ مُوَدَّةٌ وَرَحْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ (١١) وَمِنْ اَيْنِيهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِلْعَلِمِينَ (٢٦) وَمِنْ ءَايْتِهِ عَنَامُكُمْ بِٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَا قُرُكُم مِّن فَصْلِهِ } إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ٢٠ وَمِنْ ءَايَنتِهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبُرْقَ خَوْفَاُوطَمَعًا وَثُنَزَّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيء بِدِٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَ أَإِنَ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِتَقُوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠٠

( £.7 )

وَمِنْ ءَايَنتِهِ عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عَثْمَ إِذَا دَعَاكُمْ أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (٢٥) وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ كُلُّ لَّهُ وَكَنِتُونَ (٦) وَهُوا لَّذِي يَبْدَ قُواْ ٱلْخَلْقَ دُوُ وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوْر أَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرْبِيْزُ ٱلْحَكِيمُ (١٧) ضَرَب لَكُم مَّشَالًا مِّنْ نَفُسِكُمْ هَلِ لَكُمْ مِن مَّامَلَكُتْ أَيْمَنْكُمْ مِّن شُرَكَاءَ كُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآةٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِهِ كَذَٰ لِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ بَل ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهُوَآءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَن يَهُ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّنْصِرِينَ (أَ) فَأَقِمْ وَجْهَ نِيفَا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ ٱلْاَبَّدِيلَ لِخَ ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيَّمُ وَلَاكِرِيَّ أَكُّ أَكُّ اللَّهِ عَالَكِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَلَاكِرِيَّ أَكُثُرُ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠٥ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأُتَّقُوهُ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٣) مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ كُلُّ حِزْبِ بِمَالُدُيْهِمْ فَرِحُونَ كَانُواْ شِيعً

) وَ إِذَآ أَذَقَٰنَا كَانُواْبِهِ عِشْرَكُونَ 40 اوَ إِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً لِمَاقَدَّ مَتْ أَيْد أُوَلَمْ بَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ دِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكُ لَا يُنْتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ (٣) فَعَاتِ ذَاٱلْقُرْبَى سُكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلُ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ للَّهِ وَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (٣٠ وَمَآءَاتَيْتُ مِين رّبًا بَرْنُواْ فِي أَمُوالِ ٱلنَّاسِ فَالا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَاءَ اتيتُم مِّن زَكُوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ كُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ سُ ألفسادُ في ألْبرٌ وألْحُر أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُّذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِ E.A

المنورة الروطرع قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَدْلُ أَرُ هُمْ مُشْرِكُونَ فأقه وحه تَى يُومُ لَا مُردُّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يُومَ ليَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَّلِهِ عَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ كَفِرِينَ (٥٠) وَمِنْ ءَايَنتِهِ عَأَن يُرْسِلَ ٱلرَّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلَيُذِيقُ مِّن رَّحْمَتِه عَولتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ عَولِتَبْتَغُواْمِن فَضَيلِه عَولَعَكَ (١٤) وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قُومِهِمْ فَجَآءُ وَهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَأَنتَقَمَّنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٧٤ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يِشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوِدْقَ يَخْرُجُ

﴿ فَأَنْظُرُ إِلَى ءَاثَكِرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يَحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِلَى ءَاثَكِر رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يَحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّا وَهُوَعَكَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٥٠ مَوْتِهَا ۚ إِنَّا ذَالِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُوعَكَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٥٠ مَوْتِهَا ۚ إِنَّا لَهُ مَوْتَهَا لَا مُعْدِيرٌ ﴿ ٥٠ مَوْتِهَا أَإِنَّ ذَالِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوعَكَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٥٠ مَوْتِهَا أَنْ فَاللَّهُ مِنْ مَا مَا لَهُ مَا مُؤْتِهَا أَوْلَا لَهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ مُكِّلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ مُنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ عَلَىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُؤْتِلًا إِلَىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ لَلْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُو مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَلْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُو عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَ

خِلَالِهِ مَا فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَإِذَا هُمْ يَسْتَبْ

وَإِن كَانُواْ مِن قَبْل أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِين قَبْلِهِ عِلْمُ

المُورَةُ الرُّوْمِنَ أوهم مَن يُؤْمِنُ بِاينتِنا فَهُم مُسْلِمُونَ ٥٣ دِضَعْفِ قُوَّةٌ ثُمَّجَعَلَ مِنْ بَع اُوشَيْبَةَ يَخَلَقُ مَايَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبِثُواْ غَيْرَسَ ٥٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلَّا كانوانؤفكون تْتُمُّ فِي كِتُنبِٱللَّهِ إِلَى يُوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَ ذِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كنتم لاتعلمون 07 كَفُرُوا إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُبْعِ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُورَ



كفر فإن ٱلله عَني حمد فَرَةٍ أُوْفِي ٱلسَّمَوَتِ أُوْفِي ٱلْأَرْضِيكَ يَنْهُنَّ أَقِم ٱلصَّالُوةَ وَأَمُّ بَعِرْخَدُّكُ لِلنَّاسِ وَلَا تُمْشِ فِي أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُغْتَالٍ فَخُورٍ (١٨) وَٱقْصِدْ

لَهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجِدِ الهرة ويا ، وَلَا كِتَابِ مُنيرِ ٢٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أُتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ قَالُواْ بُلِّ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُولُوْ نَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١٦ اللهوهومحسن فقدأ ومن كفر فلا محزن لُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمُ بِذَ الثُمّ نَضْطُرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ عَلِيظٍ (١٠ لتهم مّن خلق السّمكون وألارض ليَقُولُنّ اللّهُ 50 إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنَيُّ ٱلْحَمِيدُ آ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ من شجرة أقلام وأ صِدةٍ إِنَّ اللَّهُ سِمِيعٌ بِع



## و في من رَّبّ ٱلْعَالَمِينَ ٱفْتَرَيْكُ بَلْ هُوَٱلْحَقَّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِر قُوم تَنْهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَذُونَ لسمنوت والأرض ومابينهم سَتُوىٰعَلَى ٱلْعَرْشُمَا لَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا كُرُونَ كَ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِمِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ٥ لِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا مَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ( ) ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأُخَلِقَ ٱلْإِنسَيْنِ مِنطِينٍ ٧ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءِ مِّهِينِ ) ثُمَّ سُوِّنهُ وَنَفَخَ فِي مِن رُّوجِهِ } وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِرُوا وَقَالُواْ أَءِ ذَا ضَلَلْنَ افِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي مَّاتَشُّكُرُونَ ٢ خَلْقِ جَدِيدٍ مِلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّ

يَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ لَا تَيْنَا كُلُّ نَفْسِ هُدُ لَهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ نِيَ لَأُمْلَأُنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذُ آ إِنَّا نَسِ وَذُو قُواْ عَذَابَ ٱلْخُلِدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (الْ خُرُّواْ سُجِّدًا وَسَبَّحُواْ بِعَايَنتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خُوْفًا وَطَمَعً فَلا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّآ أَخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِجَزُّ ١٧) أَفْمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَنَ كَانَ فَاسِقًا ١٨ أمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمُ نَتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًّا بِمَا كَانُواْ يِعْمَلُونَ (١٠) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ وَرِهُمُ ٱلنَّا أَرُكُلُما أَرادُوا أَن يَغُرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِها وَقد ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كَنْتُم بِهِ عَثَكَذِّبُور



## يَنَأَيُّهَا ٱلنَّتَى ٱتَّقَاللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنِفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا () وَأُتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبَكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَىٰ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَرَ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٣ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ جَوْفِهِ ۚ وَمَاجَعَلَ أَزُواجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا تِكُرْ جَعَلَ أَدْعِيآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفَّوٰ هِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُويَهُدِي ٱلسَّبِيلُ ٤٠ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِندَاللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخُونُكُمْ في ٱلدِّين وَمَوَلِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بهِ وَلَٰكِن مَّاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ٱلنَّبِيُّ أُولِي بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِم ۗ وَأَزْوِ جُهُو أُمُّهَا أُ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓ أَإِلَىٓ أَوْلِيٓ آبِكُم انَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مُسْطُورًا

يرِقِينَ عَن صِدُقهم وَأَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابًا أَلِمًا أذكرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُوْ إِذْ جَآءَ تُكُمُّ لله الذينء امنوا رِيَّاوَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا وَكَانَ اللَّهُ ا إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَ كُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصِٰ رُوبَلِغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَدَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ إَلَّا شَدِيدًا (١) وَإِذَّ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي لَوَعَدَنَاٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّاعَٰ وَرَا اللَّهُ وَإِذْ قَالَت طَّآيِفَةُ اَوَعَدَنَاٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّاعَٰ وَرَا اللَّهِ وَإِذْ قَالَت طَّآيِفَةُ تَأَهْلَ يَثْرِبُ لَامُقَامَ لَكُرُ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقُ ٱلنَّبَّيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعُورَةً وَمَاهِي بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ خِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُواْ ٱلْفِتْ نَةَ تَلْبَثُواْ مِهَا إِلَّا يُسِيرًا نَ وَلَقَدُ كَانُواْ عَلَهُ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونِ ٱلْأَدْبِكَرُّ وَكَانَ عَهَٰذُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا

كمُ الْفِرَارُ إِنْ فِي رَبِّي كَمْرُحْمَةُ وَلَا يَجِدُونَ لَمُحْمِّنِ دُونِ ٱللَّهِ اللهُ عَلَمُ اللَّهُ الْمُعَوَّقِينَ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوِّفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ كالذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَ ادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أَوْلَتِكَ لَمُ ثُوَّمِنُواْ أعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَاكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا لَمْ يَذْهُ بُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْأَنَّهُم بَادُونَ أَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَنْبَآبٍ قَنتُلُو أُإِلَّا قَليلًا لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً ۲٠ حَسَنَةُ لِّمَنَ كَانَ يُرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْأَخِرُ وَذَكُرَ اللَّهَ كَثِيرًا مَّارِءَا ٱلْمُؤْمِنُونَٱلْأَخْرَابَ قَالُواْ هَنذَامَاوَعَدَنَاٱللَّهُ وَرَسُو ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَاوَتَهُ

ل صدقوا ماعنهدوا الله عا ا وما ٱللَّهُ ٱلصَّندِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنْفِقِيرِ (١٤) وَرَدَّاللَّهُ ٱلَّذِينَ أُوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَا لُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَارَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا (٥٥) وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهُرُوهُممِّنَ أَهْلِٱلْكِتَكِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُهُ فَرِيقًا تَقَتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (٢٦) وَأُورَثُكُمْ أَرْضُمُ وَدِينَرَهُمْ وَأَمُولُكُمْ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَاتَ ٱللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا (٢٠) يَنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإِزْ وَلَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمَتِّعْكُنَّ وَأَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (١٨) وَ إِن كُنتُنَّ تُردِّنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱلدَّارَ ٱلْأَخِرة فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجَّرًا عَظِمًا يَكِنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِن كُنَّ بِفُحِشَةٍ مُّبُيِّنَاةٍ يُضُكّ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنُ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ دَسِيرًا

لله ورسوله و تع رزقا حَدِمِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِن ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْل مَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عِمْرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مُّعْرُوفًا كُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ ـ كَبَرُّجَ ٱلْجَنهليَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ لصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّهُ كُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا (٣٣) وَٱذْكُرْنَ مَايْتُكَيْ فِي بُيُوتِكُنُّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَا وَٱلْقَنتينَ وَٱلْقَنِيتَنتِ وَٱلصَّندِقِينَ وَٱلصَّندِقَتِ وَٱلصَّنبِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّق متَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْخَافِظِينَ مْ وَٱلْحَافِظُاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا كِرَاتِ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَمُهُم مَّغْفِرةً وَأَ

ْمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ *وَرَسُولُهُۥ* أَمُرًا أَن يَ اللهِ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَّ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَ كَ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَٱتِّقَ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِ . يه وَتُخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَلْهُ فَلَمَّا فَضَيْ زَيْكُ وَطُرًا زُوِّجْنَاكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيَ لراوكات أزُوْجِ أَدْعِيَآيِهِمْ إِذَا قَضَوْاْمِنْهُنَّ وَطَ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ إِسْ نَدَّ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُوَّا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا (٣٠) ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُو نَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفِي نَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِمِّن رِّجَا رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمُ ٱلنَّبِيَّ نَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمً وسبِّحُوهُ بُكرة يَنَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرَاكِثِيرًا هُوَٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَ لْمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِ

وبشر المؤمنير امّنىر ٤٦) لَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَكِ ودعاذنهم وتوح لَذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَانَكُحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تعتا زُّوْرَجَكَ ٱلَّٰتِيٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَ ٱأْفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبِنَا خَلَاتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَ لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَا دَٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنَ ن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْعَلِمُن 5

تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ومر حَ عَلَيْكَ ذَٰ لِكَ أَدْنَىٓ أَن وَبَرْضَاْتِ بِمَآءَاتَيْتَهُنَّ كُ مَا فِي قُلُو بِكُمِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا آءُمِنُ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدُّلَ بَهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلُوۡ أَعۡجَبُكَ نُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَ كَ لَكُمْ إِلَى طُعَامِ غَيْرِ نَظِرِينَ إِنَكُ وَلَكِكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغِنسِينَ لِحَدِيثَ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُوَّذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي عِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَاسَأَ لُّتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابُ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَاتَ لَكُمْ أَن تُؤَذُواْ رَسُولَ \_ ٱللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوٓاْ أَزُورِجَ مِنْ بَعْدِهِ عَأْبِدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَاللَّهِ عَظِيمًا (٥٠) إِن تُبْدُواْشَيًّا أَوْتُحُفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا 1 EFO

ابِهِنَّ وَلاَّ إِخْوَنِهِنَّ وَلاَّ أَبْنَآهِ خُوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَاَّيِهِنَّ وَلَا مَامَلَ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِ كَتُهُ يُصُلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ناللةوم لُّواْعَلَيْهِ وَسَلِّمُواْتَسْلِيمًا (٥٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ لَعَنَهُمُ أَللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَكُمْ عَذَابًا وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ أَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمَا مُّبِينًا يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَجِكَ وَبِنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَىٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيِّنَّ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٥ لَّهُ بِنَتِهِ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلذِينَ فِي قَلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغُرِينًاكَ بهم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ إِلَّا قَلِيلًا (أَنَّ مَّلْعُونِينَ سُنّة أللّه في أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلًا (١١) خلوام ق أ ولن تجد

يَسْتُلُكُ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَٱللَّهِ وَمَا يُدُرِيكُ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١٦٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُ مُ سَعِيرًا ١٠٠ خَلِدِينَ فَهَا أَبُدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تُقَلُّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِيَقُولُونَ يَكَيْتُنَا أَطُعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولًا (٦٠) وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبْراءَنَا (٧٠)رَبَّنَآءَاتِهُمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ۗ وَٱلْعَنْهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا (١٦) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَا لُواْ وَكَانَ عِندَٱللَّهِ وَجِيًّا يَكَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ ۖ يُصِّ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع ٱللَّهُ وَرَسُو فقد فاز فوزًا عظِيمًا (٧١) إِنَّا عَرَضْهَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَ ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا (٧٠) لَّيْعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِيةِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيـمَا ₩ **₩** ¥ £٢٧



أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ عِنَّةٌ أَبِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱ ( ) أَفَارُ مُرَوَّا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدُ دِهِ في ألعذاب وألضَّلُال ألبعيدِ اخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِنَّ فِي ذَلِل ولقدءاتينا داؤردمتافضاً لسَّرُد وَأَعْمَ إلى وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عُدُوَّهُ لَهُ عَيْنُ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنَّ مِن يعم نَيزِغْ مِنْهُمْ عَنَّ أُمِّرِنَا نُذِقُّ هُ مِنْ عَذَا المُ مِن مُحارِيبُ وتَمَاثِيلُ وَجِفَانِ كَالْجُو أَعْمَلُوٓ أُءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا وَقَلِي الشُّكُورُ فلماقضينا عليه الموت إِلَّا دَاتِتُ أُلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأْتَهُ, فَلَا لِبِثُواْ فِي ٱلْعَذَ

لِخُمُطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِي جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلْ نُجَزِيٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَـٰرَكَـٰنَافِمُ اقُرِيَ ظَلِم رسيرُ وأفها لَيَا لِي وَأَيَّامًا عَامِنِينَ ارِنَا وَظُلَمُواْ أَنفُسُهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ زَّقْنَاهُمُ كُلَّمُمَزَّقِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْبَ كُورِ (١١) وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظُنَّ مُوفَأَتَّ بَعُوهُ انَ لَهُ عَلَيْهِم مِن سُلَطَين لَاخِرةِمِمَّنْ هُوَمِنْهَافِي شَكِّ وَرَبُّكَ ٢٦) قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زعمتممِّن دُونِ مثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي شركوم

أوفىضكل ليهدي انشئل عما آأَرْسَلُنَاك<u>َ إِلَّل</u>َاكَآفَةُ لِلنَّ وَلَئِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْ عةولات تعخرونعنهس لولا

أَن تُكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأُوالَمَرُّ وَاللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ المَّة لْأُغْلُكُ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ ت وجع ) وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْدِ وقال مُترفوها إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُ مِبِهِ عَنْفُرُونَ الاوأولنداوم ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَ وما أموا لكرولا زُلِفِي إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلُ صَا وهم في ألغرفنت عامِنُونَ ءَايَنِنَامُعَاجِزِينَ أَوْلَيَإِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحَضَرُونَ لمَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ ، ويق (9)

ثُمُّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ أَهَلَوْكُ إِيَّاكُمْ كَانُواْ كَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمُّ بَلُكَانُواْ (1) فَالْيَوْمُ لَا يُمْلِكُ اولاضرًا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلْمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا بِيَّنَهُ ُاهَٰذَآ إِلَّا رَجُلُّ بِرِيدُأَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعَبُدُءَا بَآقُكُ وَقَالُواْ مَاهَنَذَآ إِلَّآ إِفَكُ مُّفَتِّرَيَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ ءَ هُمْ إِنْ هَاذَ آ إِلَّا سِحْرُ مُّبِينٌ (٣) وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ (اللهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَ اتَّيْنَاهُمْ فَكُذَّبُو وه قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاجِ تقومُوا لِلَّهِ مِثْنَى وَفُرُدَىٰ ثُمَّ تَتَفَع نجِنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لِّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ لَتُكُم مِّنَ أَجْرِفَهُ وَلَكُمْ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى أَلْلَهِ وَهُوَّا ٧٤) قُلُ إِنَّ رَبِّي يَقَدِفُ بِأَ وَا

وَلُوْتُرَيْ إِذْ فَرَعُواْ فَكَ وَقَالُواْ ءَامَنَّا بِلِيِّ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُمِن كفروابه من قب ) وقد ا رويق 20 لَ بِيْنَهُمُ وَبِيْنَ مَ (۵۳) وحيا ؠمِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيدٍ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَ تَّني وَثُلَثَ ورُبِع يزيدُ فِي الْخَلَقِ مايشآءُ إِنَّ اللَّمَعٰ إِنَّ يفتح آللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَامُمْ لَ لَهُ مِنْ بِعَدِهِ وَهُوَ ٱلْعَ بِرُ كرهل مِن خُلِقِ عَيْرُ ٱللَّهِ يَرُزُقُ

سُولَةً فَطَلِعَ انوعدا ٥ ديد والذين ءامنوا مَن كَانَ نُربِدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ

ٱلْفُقَرَاءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلُوْكَانَ ذَا بِالْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّ کّی فَإِنَّمَ

اءُ وَمَا أَنت بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقَبُورِ أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِ انَذِيرُ (١٦) وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ لُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلزَّبُرُوبِٱ )ثُمَّ أَخَذُتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَاتَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَ أَنْهَا وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ بيضٌ وَحُ وَغُرَابِيثُ سُودٌ (٢٧) وَمِنَ مُغْتَلِفُ أَلُو ٰنُهُ كُذَٰ لِكَ ۚ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْفُ ( إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِتَبُ ٱ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ عَفُورً مَّارُزُقْنَاهُمْ سِرّ لَهْ ةَ وَأَنفَقُواْ مِ

وَٱلَّذِيَ

وحسناالتك مزرال وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَّا كَثِيرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِل كَبِيرُ (٣) جَنَّنَ عُدْنِيدُخُلُومَ ورَمِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوَّا وَلِبَاسُمُ مَ فَ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذُهُبَ عَنَّا كُورُ إِنَّ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَّ انَصَبُّ وَلَا يَمَسُّ نَافِهَا لُغُوبُ (٣٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُو نَارُجَهَنَّمُ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ كَذَالِكَ بَحِزِي كُلِّ كَفُورِ آأخرجنا نعمل صيلحا غيرالذي ؙۅؙڶۄۧڹؙ۫ۼڡۜڔۧػٛؠڡۜٵۑؾۮؗڴۯڣۑ؋ڡؘڹڎؘػٚۯۅؘۘۘۼؖٲۼػٛؠٛۘٱڶٮٞڋۑۯؖ ير (۳۷) إت غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عِلِيمُ ابذَاتِ ٱلصُّدُورِ XY3 ETA

شُورَة فطل دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضَ أَمْلُهُمْ شُرِّكُ فِي كِتْبَافَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنْتِ مِّنْهُ بَلِّ إِن يَعِدُ الِلَّاغُرُورًا ن تزُولًا وَلَبِن زَالْتَا إِنْ أَمْسَ زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ؙڵۺۜؾۜؿؖٳؚڷۜؖٳؠٲؙۿٙڸ؋ۦٛڣؘۿڵٙۑؘڟ۠ۯۅٮ نَّتِٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ يَجِدَ ألأرض فينظروا كيف كان عنق لدُّمنهم قوة وم کاری ٱلْأَرْضَ إِنَّاهُ كَانَ عَلَيمٌ



إِذْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓا أَيَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ٤ قَالُواْ مَآأَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُبَ اوَمَآأَنزَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ١٠ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ إِنَّ وَمَاعَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَلَنَحُ ٱلْمُبِيثِ قَالُوٓ أَإِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمَّ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ وَلَيمسَّتُ اعَذَابُ أَلِيثُ (١٠) قَالُواْ طَكَ إِزُكُم مَّعَكُمُ أَبِن ذُكِّرْتُمُ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ١١ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَى قَالَ يَنقَوْ مِ أَتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ٢٠٠ أَتَّبِعُواْ مَن كُرْ أُجْرًا وَهُم شُهْ تَدُونَ (١) وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي رَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠٠ ءَ أَتَخِذُمِن دُونِهِ ٤ ءَ الهَ قُ إِن يُردِنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّلًا تُغَن عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ٣ إِنِّ إِذَا لَّفِي صَلَالِ مُّبِينٍ ١٠ إِنِّ عَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ (٥٥) قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمي لَمُونَ ١٦ بِمَاغَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١٧

لاصيحة وبحدة فإذاهم خد 54 حَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَ آدِمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْبِهِ ـ امِنَ ٱلْعُيُونِ J ( TE) حرنافي لَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلا يَشْكُرُونَ (٣٥ مَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُ وعاي عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ رُوكُلُ فِي فَلَكِ يَسَ ابقُ ٱلنَّهُ

A 9 كُمْ وَمَاخَلْفَكُ لَ هُمُّ أَتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِي لَهُ مُ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْظُعِمْ مَن لَّوْيَشَاءُ ٱللَّهُ ٱطْعَمَهُ وإِ يعُونَ تَوْصِيَةٌ وَلاَّ إِلٰىٓ أَهْلِهِ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ قَالُو أَيْوَيْلُنَا مَنْ يَعْثَنَا مِن مِّرْقَدِنَا هَاذَا مَاوَعَد وصدق النو محضرون

إنّ

لْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِفَكِمُونَ فِي ظِلَال عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ مُتَّكِئُونَ (٥٠) لَمُمْ فِهَا فَكِهَةً وَه مَّايَدَّعُونَ (٥٧) سَلَكُمُ قُولًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ (٥٨) وَأَمْتُنزُواْ أَ تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُرْعَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي هَنَاصِرَطُّ مُّسْتَقِيمُ (١٠) وَلَقَدْأَضَلَ مِنكُرْ جِبلَّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْتَعْقِلُونَ (١٠) هَاذِهِ عِجَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ١٠٠ ٱصْلَوْهَاٱلْيَوْمَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ١٠٠ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٓ أَفُوهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (٥٠) وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَيْ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّ يُتْصِرُونَ (١١) وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ نَتِهِمُ فَمَا أُسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا رَجِعُونَ ١٠) وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ (١٨) وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَوَمَايَلْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ لِيُنذِرَمَنَ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْ



المُنْ وَلَا الصِّنَّا فَانَّكُ ا فَأَلزَّ بِحِرَاتِ زَجْرًا إِنَّ إِلَاهَكُمْ لَوَسِئِدُ كَ رَّبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَرَبُّ ٥ إِنَّازَيِّنَّاٱلسَّمَاءَٱلدُّنْيَابِزِينَةٍٱلْكُواكِمِ لَّايَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِّن كُلِّ شَيْطُن مَّارِدِ (٧ مِن كُلُّ جَانِب (٨) دُحُورًا وَهُمُ عَذَابُ وَاصِبُ ١٠) إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ مِنْهَا اللَّهُ ثَاقِبُ نَ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَهُمُ أَشَدُّ خُلْقًا أَم مِّنْ خَلَقْنَآ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّا زِبِ (١١) بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ١٦ وَإِذَاذُكِّرُواْ لَا يَذْكُرُونَ ١٣ وَإِذَا زَأُواْءَا يَةً يَسْتَسْخِرُونَ ا وَقَالُوٓ أَإِنْ هَاذَآ إِلَّاسِحُرُمُّبِينُ (١٥) أَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَنْعُوثُونَ ١٦ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١٧ قُلْنَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ ١٨ فَإِنَّمَاهِيَ زَجْرَةٌ وَلِحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ ١٩ وَقَالُواْيَوَيْلَنَاهَنَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ٢٠ هَنَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَثَكَدِّبُونَ ١١ ٱحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَامُواْ وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ١٠ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَجِيمِ (٢٦) وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ

مَالَكُورَ لَا تَنَاصَرُونَ (٥٠) بَلِهُوْ ٱلْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ (٢٦) وَأَقْبَلَ بِعَضْهُم عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ (٧٠) قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ (٦) وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُم مِّن شُلْطَ نَ بَلْكُنْتُمْ قَوْمًا طَلِغِينَ (٣) فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنِا ٓ إِنَّالَذَ آبِقُونَ (٣) فَأَغُوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَنُوِينَ (٣٠) فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٣ إِنَّا كُذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠ إِنَّهُمْ كَانُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَكَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ (٣٥) وَيَقُولُونَ أَيِنًا لَتَارِكُوٓ أَءَالِهَتِنَا لِشَاعِيَّجُنُونِ (٣٦) بَلْجَآءَبِٱلْحُقِّ وَصَدَّقَٱلْمُرْسَلِينَ (٣٧) إِنَّكُمْ لَذَآيِقُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ (٣) وَمَا تُجُزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٩ إِلَّاعِبَادَٱللَّهِٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَلْيَهِكَ لَمُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ (١) فَوَرِكَهُ وَهُم مُّكُرِمُونَ (٢٠) فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ (٣٠) عَلَى سُرُر يُّمَتَقَبِلِينَ وَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينِ (٥٠) بَيْضَاءَ لَذَه ِ لِلشَّرِبِينَ الله في اغُولُ وَلَاهُمْ عَنَّمَا يُنزَفُونَ (٧٤) وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ (١٠) كَأُنَّهُنَّ بَيْضُ مَّكُنُونُ (١٠) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَغْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالَ قَالِهُ أَيْلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (٥) 

يَقُولُ

و أَوِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمً قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ (٥٠) فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ) قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ (٥٠) وَلَوْلَانِعْمَةُ رَبِّي أَنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ (٥٠) أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (٥٨) إِلَّا مُوتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَانَعُنُ بِمُعَذَّبِينَ (٥٠) إِنَّ هَنذَا لَمُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ نَ لُونَ (١١) أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَ فتَّنَةً لِّلظَّالمِينَ (1) طَلْعُهَا كَأْنَّهُرُهُ وسُ ٱلشَّيَطِينِ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ 📆 ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ (٧٠) شُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى أَ. (١٩) فَهُمْ عَلَى ءَاثَرِهِمْ يُهُرَعُونَ ٱلْفَوْاْءَابَاءَ هُمْرضَالِينَ لْأُوَّلِينَ (٧) وَلَقَدُ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ) وَ لَقَدُ نَادَ لِنَانُوحُ فَلَنعُ نَهُ وَأَهْلُهُ مِر Va)

وَجَعَلْنَا ذُرِّتَتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (٧٧) وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ (٧٨) سَلَامُّ عَلَىٰ فُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ (٧٠) إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (٨٠) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١) ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخَرِينَ ١٨٥ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ عَلْمِ بُرَاهِيمَ (٨٣) إِذْ جَآءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ (١٨) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَاتَعُبُدُونَ (٥٥) أَيِفَكَاءَ الْهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ (٨١) فَمَاظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٨٧) فَنظَرَنظُرةٌ فِي ٱلنَّجُومِ (٨٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ (٨٠) فَتَوَلُّواْ عَنْهُ مُذْبِرِينَ (٠٠) فَرَاغَ إِلَى ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْ كُلُونَ ١٠ مَالَكُولَا تَنطِقُونَ ١٠ فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ (٩٣) فَأَقْبَلُوٓا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ (١٤) قَالَأَتَعُبُدُونَ مَاتَنْحِتُونَ ٥٠ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (٥٠ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ بِنُيْنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (٧٠) فَأَرَادُواْ بِهِ - كَيْدًا فِعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (١٠) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُّ إِلَى رَبِّي سَيَهُ بِينِ (٩٥) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ عَلَيْ مُنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمِ (١٠٠) فَأَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَبُنَيَّ إِنَّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْ بَحُكَ فَأَنظُرُ مَاذَاتَرَ كَ فَأَلَ يَنَأَبَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُ فِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ (١٠٠٠)

فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَنَكَدُيْنَاهُ أَن يَنَا بُرَهِيمُ (١٠٠) قَدُ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْ يَا ۗ إِنَّا كَنَالِكَ بَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠٠) إِنَّ هَلْدَالْهُوَ ٱلْبَلَتَوُّا ٱلْمُبِينُ (١٠) وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ (١٠٠) وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ (١٠٠) سَلَنُمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ (١٠٠) كَذَٰ لِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠٠ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١١٠ وَبَشَّرْنَكُ مِإِسْحَقَ بَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ (١١١) وَبَدَرُكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَيْ إِسْحَقُّ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمْدِينُ (١١٣) وَلَقَدْمَنَ نَاعَلَى مُوسَى وَهَ نُرُونَ (١١٤) وَنَجَيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَامِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ ١١٥ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْهُمُ ٱلْغَلِلِينَ (١١١) وَءَاتَيْنَاهُمَاٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ (١١١) وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطُ ٱلْمُسْتَقِيمَ (١١١) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْأَخْرِينَ (١١٩) سَلَاثُمُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَلْرُونَ ١٠٠ إِنَّاكَ نَكْ لِكَ نَجْزَى ٱلْمُحْسِنِينَ (١١١) إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٣٠) وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٣٣ إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ عَأَلَا تَتَقُونَ اللهُ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَيَذَرُونَ ٱلْخَيْلِقِينَ (١٠٥ ٱللَّهَ رَبُّكُرُ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ € 20.

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (٣٧) إِلَّاعِبَادَٱللَّهِٱلْمُخْلَصِينَ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ (١٠٠) سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ (١٠٠) إِنَّا كُذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (١٣) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٣) وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٣٣) إِذْ نَجَّيْنَكُ وَأَهْلَكُ وَ أَجْمَعِينَ (١٣٤) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِينَ (١٣٥) ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ (١٣٦) وَإِنَّكُو لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ (٣٧) وَبِٱلَّيْلُ أَفَلا تَعْقِلُونَ (١٣٨) وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ (١١١) فَٱلْتَقَمَةُ ٱلْحُوتُ وَهُوَمُلِيمٌ (١١٦) فَلَوْلَآ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ (١٤٣) لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٤٤ فَنَبَ ذَنَهُ بِأَلْعَرَآءِ وَهُوَسَقِيمٌ (١٤٥) وَأَنْكَتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنَ يَقْطِينِ (١٤٦) وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ (١٤٧) فَعَامَنُواْ فَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ (١٤٨) فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونِ (16) أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكِ عَهَ إِنَاثًا وَهُمْ شَنهِدُونَ (١٥٠) أَلَآ إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (١٥١) وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ (١٥٠) أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ (١٥٠)



صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ( ) بَل ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِعِزَّةٍ وَشِقَاقِ كُمْ أَهْلُكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قُرْنِ فَنَا دَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ أَن جَآءَ هُم مُّنذِ رُّمِّنَهُم وَقَالَ ٱلْكَيفِرُونَ هَلذَاسَحِرُ كُذَّابُ ( عَ أَجَعَلُ لْأَوْلِمَةَ إِلَىٰهَا وَبِعِدًا إِنَّ هَلَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ٥ وَٱنطَلَقَآ لُمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمُ ۗ إِنَّ هَلَا الشَّيْءُ يُرَادُ (١ مَاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا ٱخْتِلَتُ ﴿ ﴾ أَءُنزلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلُ هُمْ فِ شَكِّ مِن ذِكْرِي مَا بَلُهَا يَذُوقُواْ عَذَابِ ٨ أَمْ عِندُهُمْ خَزَابَنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ٢٠ أَمْ لَهُم مُّلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلَيْرَتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَابِ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهُنُوهُمُ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ (١١) كَذَّبَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ (١٢) وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لْتَيْكُةِ أُوْلَتِكَ ٱلْأَحْزَابُ ﴿ إِن كُلَّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ ) فَحَقَّ عِقَابِ ( فَ وَمَا يَنْظُرُهَ لَؤُلآءِ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ مَّا لَهَا مِنفُواقِ (٥٥) وَقَالُواْرَبَّنَاعِجَّللَّنَاقِطَّنَاقَبْلَ يَوْمِ

أَصْبِرْعَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدِدَذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأُوَّابُ (٧٠ إِنَّاسَخِّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ بِيُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ (١٨) ورةٌ كُلُّ لِنُهُ وَأُوَّابُ (١١) وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَ هُ ٱلْحِكُمةُ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ نَ وَهَلْ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ (٢٦) إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُرِدَ فَفَرْعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَيْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضَ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِط وَٱهْدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِٱلصِّرَطِ ٢٦) إِنَّ هَلْاَٱأْخِي لَهُ تِسْعُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةٌ وَلِي نَجْحُةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِي اوَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ 📆 قَالَ لَقَدُّ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَنْغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتَّ وَقَليلُ مَّاهُمُّ وَظُنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَتَنَّكُ فَٱسْتَغْفَرُ رَبَّهُ وَخُرِّ رَاكِعًا وَأَنَاب ( فَعَفَرْنَا لَهُ وَذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَاب ٢٥) يَندَاوُودُ إِنَّاجَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْلُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلُ اللَّهِ لَهُمْ عَذَا بُّ شَدِيدُ بِمَانسُواْ يُوْمُ الْحِسَابِ » «» £0£ \$ %» «» «» وَمَاخَلَقْنَا

يَطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ أَمْ نَجُعَكُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ۲۷ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُّواْ مِنَ ٱلنَّارِ الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضَ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّار الله عَنْ الله عَا لَهُ عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ ال الْأَلْبَبِ (١٦) وَوَهَبْنَالِدَاوُردَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ ) إِذْ غُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّا فِنَاتُ ٱلْجِيَادُ (١) فَقَ الَ إِنِّ مْبَنْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تُوارَثُ بِٱلْحِجَابِ فِقَ مَسْحُابِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ (٣٣) وَلَقَدُ فَتَنَّا نَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيّهِ عِصَدًا أَثُمَّ أَنَابَ (٣) قَالَ رَبّ أَغْفِرْ ، مُلَكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنُ بَعَدِيَّ إِنَّكَ أَنتَ أَلُوهَا بُ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ عَرُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٢٦ (٣٧) وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (٣٨) هَلْذَا عَطَآ وَّنَا فَأُمْنُنَ أَوْأَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابٍ (٣٦) وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ نَ وَادُ كُرْعَبُدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِوَعَذَا

المُولَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ (10) وَإِنَّهُمْ عِندَنَالَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأُخِّي لَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفَلْ وَكُلُّ مِّنَٱلْأَخْيَ ( 29 ايَدْعُونَ فِي إِبِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ الطَّرْفِأَتْراكُ (٥٠) هَندَامَ ٥٠ إِنَّ هَنَدَالُرِزُقُنَا مَالُهُ مِن نَّفَادٍ (٥٠) جهنميص ٥٧ وءَ اخْرُمِن شُكِّله ع ف متموة لنا فَرْدُهُ عَذَابًا 103

سخُرِيًّا أُمْ زَاغَتُ عَنْهُمُ اللهُ عُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌّ وَمَامِن إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُٱلْفَهَارُ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ (١٦ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ أَنْتُمْ عَنَّهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِٱلْمَلْإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٦٠) إِن يُوحَى إِلَى ٓ إِلَّا أَنَّمَا ٱنَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ (٧٠) إِذْ قَالَ رَبُّك لِلْمَلَيْهِ كَدِ إِنِّي خَلِقٌ كِبْشَرًا مِّن طِينِ (٧٧) فَإِذَا سَوَّيْتُ ثُهُ وَنَفَخْتُ فِي مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ إِسْ جِدِينَ (٧٠) فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْحَةُ ح إِلَّآ إِبْلِيسَ أُسْتَكْبَرُوكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ كَأَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى أَسُتَكُبُرْتَ أَمْ كُنْتَ لُهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتُهُ مِن طِ اقال! ٧٥ ) قَالَ فَأُخْرُجُ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمُ (٧٧) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِر (٧٩) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ١٨) قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٱلْمُنظرِينَ (٥٠) إِلَى يَوْمِرُ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ قَالَ فَبعزَّ تِكَ ۸۱ ) إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱ أَجْمَعِينَ (١٨

قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ١٠٠ لَأَمْلاً نَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن بَبِعكَ مِنْهُمْ أَجْمِعِينَ (٨٥) قُلُمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنْ لَلْتُكَلِّفِين ٨٦) إِنْهُوَ إِلَّاذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ (٨٧) وَلَتَعْلَمُنَّ بَأَوْبِعْكَ سُورَةُ النُّهُ إِنْ الْمُعَالِقُونِ ألله التَّحْمَزُ الرَّحِب تَنزيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزيز ٱلْحَكِيمِ ٱلۡكِتَابَ بِٱلۡحَقَّ فَٱعۡبُدِٱللَّهَ مُغۡلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ٢ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِكَ آءَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلُفَىٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَندِ بُّ كَفَّارُّ ٣ لُّوأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَّا صَطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ هُو ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَا أَنْ وَعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلَّيْلِّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَـمَرَّ كُلُّ يَجْرى لِأَجَالِ مُّسَمَّى أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ E LOA

زُورج يَغُلُقُكُمْ في بُطُونِ أُمَّ هَايَه لْمَنتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَـهُ خَلْقًا مَّنَّ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُ إِلَى إِلَّاهُو فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ٱللَّهَ عَنِيُّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرُ وَإِن تَشْكُرُ وَالْرَضَهُ خَرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ مِّرْجِعُه في ولا تزرُ وازرة وزر لُونَ إِنَّهُ عَ كنتمتعم ٱلْإِنسَانَ ضُرُّرُدَعَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَاخُوَّ لُهُ مَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدُعُوٓ أَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِهِۦٛ قُلۡ تَمَتَّعُ بِكُفُركَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَ مَّنَ هُوَقَانِتُّ ءَانَآءَ ٱلْيُلِسَاجِدًا وَقَآبِمَا يَحَ جُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ مُعَلَّمُ هَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱ كُّوْأُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ مُ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَالِدِهِ ٱلدُّنْيَ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَتُ إِنَّمَا يُولَقَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَ » «» £09

خَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَلَا (١٤) فَأَعْبُدُواْمَا ) قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُغْلِصًا لهُديني قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ اللَّهُ مُ وَأَهْلِيمِ مَ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا (١٥) لَمُم مِّن فُوقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ وَمِن تَعْتِمٍمْ ظُلُلُ ذَالِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ بِيعِبَادِ فَأُتَّقُونِ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَـتَّبِعُونَ أَ لَّذِينَ هَدَنهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ أُولُواْ ٱلْأَ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِّ أَفَأَنتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْرَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّ لأنهر وعدالله لا مُّخْتَلِفًا أَلُونُهُ مُّمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصَ للمَّا إِنَّ فِي ذَالِكَ

ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ فُورِمِّن رَّيِّهِۦ فَوَيْلُ ةِ قُلُو بُهُم مِّن ذِكْر ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ حُسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتنَا مُّتَسَبِهَا مَّتَانِي تَقْشَعِرُّمِنْهُ رَبَّهُمْ شُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُو بُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرُ ٱللَّهِٰ ذَٰ لِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦمَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣) أَفَمَن يَتَّقى بوَجْهِدِ عسُوٓهَ ٱلْعَذَابِيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَنَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلَّخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبْرُلُوكَانُواْ يَعْلَمُونَ (٦) وَلَقَدُّ ضَرَبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَنْذَا ٱلْقُرُءَانِ مِن كُلِّ مَثَل لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٧٠) قُرُءَانًا عَرَبِيًّ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (٨) ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا رَّجُلًا فِيهِ ىَشْكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلَّ هَلْ يَسْتَويَانِ مَثَّ نُتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٩٠) إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيَّتُونَ كُمْ يُوْمُ ٱلْقِيَامَةِ عِندُ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُور

قَ بِهِ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ لْمُم مَّايشاء ون عِندَريبِم ذَالِكَ جَزَاء المُحسِنينَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواْ ٱلَّذِي عَمِ كَانُو أَيِّعُ مَلُونَ (٣٥) أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِ كَهُ وَيُخُوِّفُونَكَ بِأَلْذِينَ مِن دُونِهِۦ وَمَن يُضّ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ (٢٦) وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِ اللَّسَ اللَّهُ بِعَزِيزِدِي ٱنتِقَامِ (٧٧) وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يَثُّم مَّاتَ لْعُونَ مِن دُونِٱللَّهِ إِنَّ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّهِ لَلْهُنَّ كَنْشِفَاتُ ضُرِّهِ = أَوْأُرَادِنِي بِرَحْمَةٍ هُلُ هُنَّ مُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ عَ ا قُلْ بِنَقَّةُ م مته کلون للفسوف یخزیه و کے

هِ- وَمَنضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِا ۚ وَمَا أَنتَ عَ الله الله يَتُوفَى الله نفس حِينَ مَوْتِه وفي مَنَامِهِ ] فَيُمْسِكُ ٱلنِّي قَضَىٰ عَلَيْ اٱلْمُوْتَ بُّخْرَى ٓ إِلَىٓ أَجَلِمُّسَمَّى ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيكتِ اللهِ الله قَوْمِ سَفَكُرُونَ كَانُواْ لَا يُمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُل بِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُكُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ لَنَا وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحُدَهُ ٱشْمَأَزَّتُ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ فِي قُلُاللَّهُمَّ فَاطِرَٱلسَّ مَنوَد وَٱلْأَرْضِ عَالِمَٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحَكُّرُ بَيْنَ عِبَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ كَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مِعَهُ لِلْأَفْتَدُوْ أَبِهِ عِن سُوَّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَالَمُ يَكُونُواْ يَحْسَب

وَبَدَا لَمُنْمُ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا ۗ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ تَهْزِءُ وِنَ ﴿ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَنَ ضُرٌّ دُعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّ لِّنَكُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ مَكَى عِلْمَّ بَلْهِي فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ كُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ( فَ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كُسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُلآء سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كُسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ (٥) أُولَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيكتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسُرِفُواْ عَلَيَ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنُظُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٠ وَأَنِيبُوٓ أَإِلَى رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُواْلَهُ مِن قَبْلِأَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (٥٠) وَٱتَّبِعُوٓ أَأْحُسَنَ مَآ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّيِّكُم مِّن قَبْلِأَن يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةٌ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥٠ أَن تَقُولَ نَفْسُ يَحْسَرَ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّنِحْرِينَ (٥٠ 

أُوْتَقُولَ

أُوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَتَ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٥ بَلَىٰ قَدْجَاءَ تُكَ ءَايَنِي فَكَذَبْتَ بِهَا وَٱسۡتَكۡبُرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡكَنفرينَ (٥٥) وَنَوْمَ ٱلۡقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُ هُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ نَ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـَقَّوْلُ بمَفَازَتِهِمُ لَا يَمَثُنُهُمُ ٱلشَّوَءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١١ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوعَكَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ (١٠) لَمُومَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِعَايَنتِٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونِ (١٣) قُلُ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ إِنَّ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَينً أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٦٥) بَلِٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّا كرينَ (٦٦) وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ع وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ حَنْهُ وَتَعَلَيْعَمَّا يُشْرِكُونَ (١٧)

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أَ خُرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يُنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ ٱلأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَبُ وَجاْيَّ ءَ بِٱلنَّبِيَّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمَ لَايُظُ لَتُّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ، كُلُّ نَفِّسِ مِّاعَمِ كَفَرُو ٓ اٰإِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىۤ إِذَاجَآءُوهَا هُمْ خَزَنَتُهُ ٓ ٱلْمُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنَهُ كاوقا يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِ هَنذَا قَالُواْ بِكِنَ وَلَكِنَ حَقَّتَ كِلْمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفرينَ ٧١ قِيلَ أَدُخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّ مَخَالِدِينَ فِيهَ أَفَيْتُسَ مَثُوى وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِ حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتَّ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَمُتُمّ اسَلَامُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ( وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأَوْرَثِنَا ٱلْأَرْضَ نَتُوا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَ **》:《《》: 277** 



لسَّيَّاتِ وَمَن تَق ٱلسَّيَّ مْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِمُ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُرُمِن مَّقْتِ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُّرُونَ أُمَتِّنا أَتْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱتَّنْتَيْنِ فَأَعْتَرَفِّنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ (اللهُ ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ عَنْوُمْنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ (١١) هُوَالَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَوْيُنَزِّلْتُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ فَآدْعُواْ اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكُرَهُ ٱلْكَنِفِرُونَ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِينُذِر بَوْمُ ٱلتَّلَاقِ (١٥) يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَكَ ٱلْيُومَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّ شَيْءُ لِمَنَ ٱلْمُ

لَوْمَ تَجُزِيْ كُلُ نَفْسِ بِمَا ح ٧ وَأَنْذِرُهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ جَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ (١١) يَعْلَمُ خَابِنَةَ ٱلْأَغَيْنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ (١١) وَٱللَّهُ يَقَضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقْضُونَ بِشَىءَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنَظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوْاْمِن قَبُّلِهِ كَانُواْهُمْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةٌ وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمْ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ (1) ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيمٍ مُرْسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ( ) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَدِينَا وَسُلْطُن مُّبِينٍ الله فِرْعَوْنَ وَهَنْمَنَ وَقَنْرُونَ فَقَالُواْسَاحِرُ كَنَّابُ إِنَّ فَلَمَّاجَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عندنَا قَالُواْ ٱقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَٱسۡتَحْيُواْ Ja هُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَال

. ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدُعُ رَبُّهُ ﴿ إِنِّي أَخَافُ كُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ (٢٦ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلُّ مُتَكِّبِّر يُوَّمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (٢٠) وَقَالَ رَجُلُ مُّؤَمِنُ مِّنَ ءَالِ فرْعَوْنَ يَكْنُمُ إِيمَانَهُ وَأَتَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّك اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفُكُكُذَّابُ (٢٨) يَعَوْمِ كُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظُهرينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنجَاءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ أُرِيكُمْ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ وَمَاۤ أَهَدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٥) وَقَالَ ٱلَّذِي ٓءَامَنَ يَكَوُّ مِرانِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلُ نَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ نَّ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَأَلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ (٣٠ وَيَنْقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يُوْمَ ٱلتَّنَادِ (٣٠) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيَّ وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣ ٤٧٠

مَ يُوسُفُ مِن قَبّ كُم بِهِ ۚ حَتَّىۤ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَا لُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسَـرِفُكُ دِهِ وَرُسُولًا كَذَاكَ يُصْ ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي عَايَتِٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَن هُمَّ كُبُر مَقْتًا عِندَاللَّهِ وَعِندَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنْ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّارٍ ٥٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَامَانُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ (٣) أَسْبَابَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى ٓ إِلَهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَاذِ ذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ ـ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِي رْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ (٣٧) وَقَالَ أ ءَامَنَ يَنقُوْمِ أُتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣٨ يَنْقُوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعُّ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ (٢٥) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةٌ فَلَا يُجُزِّي إِلَّا مِثْلَهُ لَ صَالِحًا مِّن ذَكَر أَوْأُنثُون

ت أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ (اللَّ تَدْعُونَنِي لِأَكُ فُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ عَمَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ (1) لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَ اوَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذُكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِٱلْعِبَادِ لِنَا فَوَقَالُهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ كُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُٱلْعَذَابِ (فُ) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّالُعُذَابِ (١) وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي ٱلتَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَيُّواُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبِعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّار اللهُ عَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا كُلُّ فِيهَ ۚ إِلَّهَ ٱللَّهَ اللَّهَ حَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ (مُنْ) وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ نَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَدَابِ (١٠) 

قَالُوٓٱ أُوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم مِا لَبِيِّنَاتِ قَالُواْ بَكِيْ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَادُ عَنَّوُاْ ٱلۡكَيْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَال أَنُّ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ (٥) يَوْمَ لَا يَنْفُعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَةُ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ (٥٠) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرُثُنَا بَنِيٓ إِسۡ رَبِهِ يِلَٱلۡكِتَابَ (٥٠) هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ (٥٠) فَأُصْبِرَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ (٥٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَانِ أَتَنَهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبُرُ مَّاهُم بِبَلِغِيهِ فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّاهُ هُوَٱلسَّمِي ٱلْبَصِيرُ (٥) لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُمِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠ وَمَا يَسَتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْ ٱلصَّا لِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِيحَ ۚ قُلِي لَا مَّا تَتَذَ

وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيٓ أَسْتَج إِنَّ ٱلَّذِينَ بِسَـٰ تَكُمرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَـٰ يَدْخُلُونَ أَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِلسَّكَ رَمُنْصِراً إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضَلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١١ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَكَ إِلَّاهُوَّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ كَذَالِكَ ثُوَّ فَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِاَينتِ ٱللَّهِ يَجُحُدُونَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاءَ بناءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزْقَكُمْ وَرَزْقَكُمْ مِنَ لْطَيِّبَنتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَجَارَكَ ٱللَّهُ رَب اللهُ هُوَٱلْحَيُّ لَآ إِلَكَ إِلَّاهُوَفَ اَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَدُأُلِدِينَ ۗ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٥ قُلُ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْمِيِّنَتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَاكَمِينَ

هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرابِثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مِّن يُتَوفَّى مِن قَبْلُ وَلِيَبْلُغُواْ أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَٱلَّذِى يُحْيِء وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ (١٨) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصِّرَفُونَ (١٠) ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآأَرُسَلْنَا بِهِ - رُسُ ن إِذِاً لْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلتَّارِيشُ جَرُونَ (٧٠) ثُمَّ قِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ (٧٣) مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُواْعَنَّا بَل نَكُن نَّدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَفرينَ ذَالِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِٱلْحُقّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (٧٥) أُدْخُلُو أَأْبُورَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ آفَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ (٧) فَأُصْبِرْ إِنَّ وَعُـدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَ نُر كِنَّكَ بِعُضَ ٱلَّذِي نَعِلُهُمْ أَوْنَتُوفَيَّنَّكَ فَإِلَّيْنَا يُرْجَعُونَ

وَمِنَّهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَاجِكَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْخَقِّ وَخَسِرَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُّ ٱلْأَنْعَامَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٧) وَلَكُمْ فِيهَا مَنْ فِعُ وَلِتَ بِلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (٥) وَيُربِكُمْ ءَاينتِهِ- فَأَيَّ ءَاينتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ (١٨) أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكُثَرَمِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٨ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيْنَةُ رُءُونَ ٢٠٠٠ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُووَكَ فَرْنَابِمَا كُنَّابِهِۦ مُشْرِكِينَ ﴿ فَكُمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَّا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدَّ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ أَوْخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنفُرُونَ



بَعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أُمْرِهَ ٱلدُّنْيَابِمَصَٰبِيحَ وَحِفْظًاْذَالِكَ تَقْدِيرُٱلْعَزيز الْعَلِيمِ ١١ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةٌ مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِوَثَمُودَ (١٠) إِذْ جَاءَ تُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا تَغَبُدُ وَالْ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوالُوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْ كُدُّ فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَنفِرُونَ ١٠ فَأُمَّا عَادُّ فَٱسۡتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ بَرُواْ أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَدِنَا يَجُحُدُونَ ٥ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِيٓ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمَ لَا يُنْصَرُونَ (١) وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰعَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ٧ وَنَجِّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ (١٨) وَيُومَ يُحْشَرُ أَعَدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ١٩٠ حَتَّىۤ إِذَا مَاجَآءُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِ مَسْمَعُهُمْ وَأَبْصِارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْيِعُمَلُونَ

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَّتُمْ عَلَيْنَا قَالُوۤ ا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ ثُرَجَعُونَ كُنتُمْ تَسَنَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْفًا وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا اللهُ وَذَالِكُمْ ظُنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمُ أَرْدَىكُمْ فَأَصَّبَهُ مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ (٢٠) فَإِن يَصِّبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوَّى لَمُّمَّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْفَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ وَقَيْضَا لَمُعُمْ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّابَيْنَ أَيْدِيمٍ م وَمَاخَلْفَهُمَّ وَحَقَّ عَلَ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُ كَانُواْ خَسِرِينَ ٥٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَّسَمَعُواْ لِهَنَدَاٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْفِيهِ لَعَلَّكُوْ تَغْلِبُونَ ٢٠ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٢٠) ذَلِكَ جَزَآهُ أَعَدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّالِّ أَلَّهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَّآءً مِمَا كَانُواْ بِاينِتِنَا يَحْحَدُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَاۤ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ

إِنَّا لَنَّا بِنَ ۚ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَامُواْ تَــَازُّلُ عَلَيْهِ تَحَرَنُواْ وَأَنْشِرُ وَأَباً افواولا ) نَعُنُ أُولِيا أَوُكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ اوَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِيَّ أَنفُسُ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَـٰ ولاتستوى ألحس ٱدْفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عِلَاوَةٌ وَمَا يُلَقَّلُهَ آ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُو لَّاذُوحَظِّ عَظِيمِ (٣٥) وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ بُّهُ وهُواً لسَّمِيعُ الْعَلِيمُ [٣] ومنءائته رُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ لَا تَسْجُدُوا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن ا ٧٧ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ لَهُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ

يِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَآ أَنْزِلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ <u></u> وَرَبِتُ إِنَّ ٱلَّذِيَ أَحْيَاهَا لَمُحْي ٱلْمَوْقَ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَي قَدِيرٌ (٣٦) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيٓءَ ايْتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَآ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَمَ مَّن يَأْتِيٓءَ امِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةَ ٱعۡمَلُواْ مَاشِئْتُ إِنَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُم وَإِنَّهُ لَكِتنَكُ عَزِينُ (١١) لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ بِلُّ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدِ (1) مَّا يُقَالُ لُكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ (١٠ لْنَكُ قُرُّءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَا لُواْ لُوْلَا فُصِّلَتَءَايَنتُهُ ۖ وَالْحُجَمِيُّ وَعَرَبِيُّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَ آءُ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيٓءَ اذَا نِهِمْ وَقُرُّوهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَيْهِكَ مِن مَّكَانِ بِعِيدٍ (١٤) وَلَقَدُء النَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتنَبَ فَ فِيهُ وَلُوْ لَا كَلِمَةُ سَبِقَتْ مِن ِّبِّكُ لَقَضِي لِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ 10)

09

النه مُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِر نَ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ كَآءِى قَالُوٓاْ ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن تَحِيصِ لَا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَغُوسُ قَنُوطٌ ﴿ إِنَّ وَلَهِنَّ أَذَقُنَكُ رَحْمَةٌ مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتَّ لَيَقُولَنَّ هَنَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِيعِندَهُ لِلْحُسِّنَيْ فَلَنُنَبِّ أَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (٥) وَإِذَاۤ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان أَعْرَضَ وَنَعَا بِجَانِبِهِ إِنَّهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَريض ) قُلُ أَرَءَ يُتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنَّ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٥٠) سَنُرِيهِ ءَايَتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُ أُ أُوَلَمْ يَكْفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدً (٥٠) ألا إنهم <u>آءِ رَبِّهِمُّ أَلَاۤ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تَّحِ</u>



يَذُرَ قُكُمْ فِيهِ لَيْسَ لَهُ مَقَالِدُ ٱلسَّمَاهِ اللهُ رُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ آلرِّزُقَ لِمَن مَشَ المُ وَيَقَدِ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عِنُوحًا وَٱلَّذِي إِلْيَكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عَ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ لَّمُشْرِكِينَ مَاتَدُّعُوهُمُ تتفرقوا فيه كبرعلى المُ وَهُدِئ إِلَيْهِ مَن يُنيبُ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى تَبَ مِنْ بَعَدِهِم فلذلك فادع وأستقم وَٱلَّذِينَ

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا ٱسۡتُحِيبَ لَهُ مُحَٰٓ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبُّ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (١١) ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِتنَبِ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ وَمَايُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ (١٧) يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ أَلاَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (١٠) ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِمِّ عِيرُزُقُ مَن يَشَآءٌ وَهُوَٱلْقُويُ ٱلْعَزِيزُ ١٩ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ فَرَدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلدُّنْيَانُؤْ تِهِءِمِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِن نَّصِيبِ أَنَّ أَمْ لَهُمْ شُرُكَ تَوُّا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصِّلِ لَقُضِي بَنْنَهُ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ أَن تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ إِبِهِمَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْصَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُمْ مَّايِشَآءُ وِنَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ هُوَٱلْفَضْلُٱلْكَيرُ (٢٢

ذَلِكَ ٱلَّذِي ثُمَشِّمُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَم أَشْئُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَن يَفْتَرِفْ لَهُونَهَا كُسِّنَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ (٢٣) أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا إِٱللَّهُ يَغْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بَكَلِمَنتِهُ ۚ إِنَّهُ عِلِيمُ أَبِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقُبُلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو أُعَنِ ٱلسَّيِّ اللَّهِ يَعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَ لُونَ (٥٥ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَيَزِيدُهُمِّ مِن فَضِّلِهِ عَ وَٱلْكَفَرُونَ لَمُنْمُ عَذَابُ شَدِيدُ ١٦٠ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ -لَبَغَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِين يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ -خَبِيرُ بَصِيرُ ٧٧ وَهُوا لَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعَدِ مَا قَنَطُواْ شُرُرَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ (١٠) وَمِنْ اَيْتِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَ فِيهِمَامِن دَابَّةٍ وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يِشَاَّةُ قَدِيرٌ (٢٠) وَمَآأُصَلَبَكُمْ مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَ كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ (٣) وَمَآ أَنتُم بِمُغْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ (١٠) EAT I

(٣٢) إِن يَشَأَيْتُ كَن ٱلرِّيحَ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجُوَارِفِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَيمِ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰظُهُرِوْءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ أَوْيُوبِقُهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ (٣٠) وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيٓءَ ايَلِتَا مَا لَمُمُ مِّن مُّحِيصٍ (٣٠) فَمَا أَو بِيثُم مِّن شَيْءٍ فَتَكُعُ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنِيَّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرُ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَّكُّلُونَ (٣٦) وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَنَ إِرَالْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَامَا عَضِبُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ (٣٧) وَٱلَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ (٣٨) وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ (٣٩) وَجَزَآؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لِلا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَفَا وُلَيَإِكَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ (١٠) إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيْهِكَ لَهُمَّ عَذَاتُ أَلِيمُ إِنَّ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ مَن وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِن العَّدِهِ - وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِي

مْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ (0) وَمَاكَاتَ لَمُم مِّنْ أَوْلِيآ ءَ يَنْصُرُونَ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيل كُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ (٧٤) فَإِنْ أَعْرَضُواْ لَكُم مِّن نُّكِيرِ ندوما عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُمْ وَإِنَّآ إِذَا أَذَقُنَا ٱلْإِنسَكِنَ مِنَّا رَحْمَةٌ فَرِحَ بِهَا وَإِن تُص أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ( ١٠٠ يَلَّهِ مُ ِّرُضِّ يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ يَهُبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَـٰتُ مَ . رَشَاءُ ٱلذُّكُورِ ٢٠ أُوْيُرُوِّجُهُمُ ذُكُرانًا وَإِنْكَا يمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدَيْرٌ ﴿ وَمَا كَانَ ٲۅ۫ڡڹۘۅؘۯٳٙؠڿؚٵۑٲؙۅ۫ٮٛۯؙڛڶ مَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحَيَّا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عَمَايَشَآءُ إِنَّهُ عَلَيُّ حَد

أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِيَاْ مَا كُنْتَ تَدُّرِي مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ عَمَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَهُ دِيَ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ (٥٠) صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأَمُورُ ( سُولَةُ الشَّخُرُفِيَ ا وَٱلْكِتَابِٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّاجِعَ لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٣ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّرُ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَ ٤ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكَرَصَفَحَ أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ٥ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيّ فِي ٱلْأُوَّلِينَ ( ) وَمَا يَأْمِيهِم مِّن نَّبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُ وِنَ ) فَأَهْلَكُنَا ٓ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ٨ وَلَين سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ( ) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ لَلَكُمْ فِيهَاشُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ

وَٱلَّذِي

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ بِقَدَرِ فَأَنْشُرْنَا بِهِ عَبُلُدَةً مَّ كَنَالِكَ تُخْرَجُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجُ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ١٠٠ لِتَسْتَوُو أَعَلَىٰ ظُهُورِهِ-ثُمَّ تَذَكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِيسَخَّرَلَنَاهَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ١٣٠ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ١٠٠ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عِجُزْءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ مُّبِينٌ (١٥) أَمِ ٱتَّخَذَمِمَّا يَخُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُم بِٱلْمَنِينَ (١١) وَإِذَا بُشِّرَأُ حَدُّهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ أُومَن يُنَشَّؤُ الْفِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ (١١) وَجَعَلُواْ ٱلْمَكَثِيِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكَّا أَشَهِ دُواْ خَلْقَهُمْ سَتُ شَهَادُ أَهُمْ وَيُسْعَلُونَ (١٠) وَقَالُواْ لَوْشَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ ﴾ أَمْ اللَّيْنَاهُمْ كِتَبًامِّن قَبُلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (١٠) بَلُقَا إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أَمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرِهِم مُّ هُمُّدُونَ

وَكَذَٰ لِكَ مَآ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَ إِنَّا وَجَدُنَآءَابَآءَنَا عَلَيَ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَيْءَ الْتُرهِم مُّقْتَدُونَ ٣ قَالَ أَوَلُوْجِتُ ثُكُمُ بِأَهْدَى مِمَّاوَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّابِمَآ أَرْسِلْتُم ِبِهِۦكَفِرُونَ ٤٠٠ فَٱنتَقَمْنَامِنْهُمَّ فَأَنظُرُكَيْفَ (٥٥) وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعَّبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِدٍ كَلِمَةُ أَبَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَلَيْكُمْ مَرْجِعُونَ (١٠) مَتَّعْتُ هَنُّولُآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ (١٠ وَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَاسِخُرُ وَإِنَّابِهِ عَكَفِرُونَ 📆 وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ يَقْسِمُونَ رَحْتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيْوةِ نَابَعْظُمُ مُ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا اللَّهُ فَرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَن لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ

لَّ ذَالِكَ لَمَّامَتَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ وَ مَن يَعْشُ عَن ذِكُر ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضَ لَهُ إِشْيَطَكُ فَهُوَ لَهُ وَرِينٌ (٦٦) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ ونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ نَهُم مُّهُ تَدُونَ (٣٧) حَتَّى إِذَاجَآءَ نَاقَالَ يَعَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ (٣٨) وَلَن يَنفَعَه إِذ ظَّلَمْتُمْ أَتَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (٣٠ أَفَأَنتَ تُشْ ٱلصُّهَ أَوْتُهُدِى ٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ فَإِمَّانَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّنتَقِمُونَ (اللهُ أَوْنُرَيَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ٢٠٠ فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (ثَ ) وَإِنَّهُ لِذِكُرُ لُكَ وَلِقُومِ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ وَسَعَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْنِنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ (٥٠) وَلَقَدْأُرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ وَفَقَالَ إِنِّي رَسُولُ ٱلْعَالَمِينَ إِنَّ فَلَمَّاجَآءَهُم بِعَايَنِتَاۤ إِذَاهُم مِّنْهَا يَضْعَ

وَمَانُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكَبُرُ مِنْ أُخْتِهَأُ وَأَخَذُنَّهُ بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَا وَقَالُواْ يَنَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّا لَمُهَا تَدُونَ (فَ) فَلَمَّا كَشُفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ٥٠ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ -قَالَ يَنَقُوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجُرِّي مِن تَحْتَى أَفَلا تُبْصِرُونَ (٥) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِينٌ وَلَا يَكَادُيْ بِينُ ١٠ فَلُولَا ٱللَّهِ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْجَاءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيْمِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (٥٣) فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ ٥٠ فَلَمَّآءَ اسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٠) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ ٢٥ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مُرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (٥٠) وَقَالُواْ ءَأَلِهَتْ نَا خَيْرُ أَمْرِهُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجِدَلَّا بَلْهُمْ قُومٌ خَصِمُونَ (٥٠ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَاءِ يِلَ ٥٠ وَلَوْنَشَآءُ لِجَعَلْنَامِنكُم مَّلَيْهِكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُفُونَ 🕒

وَإِنَّهُ لِعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُتَ بِهَا وَأُتَّبِعُونَ هَنْذَا صِرَطُّ قِيمُ (١١) وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّكُمْ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوُّكُمْ إِنَّ وَلَمَّاجَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيةً فَٱتَّقُواْٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ) إِنَّ ٱللَّهَ هُوَرَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعُبُدُوهَ هَاذَا صِرَطُّ مُّسْتَقِيمُ فَٱخۡتَلَفَ ٱلْأَحۡزَابُ مِنۡ بَيۡنِهِمۡۚ فَوَيۡلُ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ (٥٠) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ هُمْ لِبَعْضِ عَدُقُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ كُمْ ٱلْمَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحَـ زَنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَدِينَا كَانُواْ مُسْلِمِينَ (١٠٠) ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَكِكُمْ ٧٠ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ بِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ ۖ وَأَنتُمْ فِهَا خَلِدُوبَ 😗 وَتِلْكَ ٱلْجَـنَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثْتُمُوهَابِمَا كُنتُمُ ٧٢ لَكُمْ فَهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٥) وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ (٧٠) وَنَادَوْاْ يَكُمُ لِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّلِكِثُونَ (vv) لَقَدُ جِئْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّأَ كُثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنرِهُونَ (٧٨) أَمُ أَبْرَمُوٓ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (٧٩) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمْ بَلَيَّ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُتُبُونَ (٥٠) قُلَ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّفَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَابِدِينَ (١٨) سُبُحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ (٨٢) فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ١٦٥ وَهُوَالَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَّهُ ۗ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ (٥٠) وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَعِنكُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٥) وَلَا يَمْ لِكُ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَبِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٨٦) وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (٨٧) وَقِيلِهِ عِيْرَبِّ إِنَّ هَـٰٓ قُلْآء قَوْمُ لَا يُؤْمِنُونَ (٨٨) فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فُسُوفَ يَعْلَمُونَ



وَأَنَلَانَعَلُواْعَلَىٱللَّهِ إِنِّ ءَاتِيكُم بِسُلْطَكِن مُّبِينِ ١٠٠ وَإِنِّي عُذْتُ برَ بِّي وَ رَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ (٢٠) وَإِن لَمْ تَوْمِنُواْ لِي فَأَعْتَزِلُونِ (١١) فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنَّ هَـ ٓ وُلَآ ءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ (١١) فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ٣٠ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوَّ إِنَّهُمْ جُندُ مُّغَرَقُونَ ١٠ كَمْ تَرَكُواْمِنجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٥) وزُرُوعٍ وَمَقَامِ كُرِيمِ (١) وَنَعْمَةٍ كَانُواْفِهَافَكِهِينَ (٧٧ كَنَالِكَ وَأُوْرِثُنَهَاقُوْمًاءَاخُرِينَ (١١) فَمَابَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظَرِينَ (٢٦) وَلَقَدْ نَجَّيْنَابَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ (٣) مِن فِرْعَوْ كَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ (٣) وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَكُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (٣) وَءَاتَيْنَهُم مِّنَ ٱلْأَيْتِ مَافِيهِ بَلْتَؤُّا مُبِيثُ ٣٣ إِنَّ هَنْؤُلُآءِ لَيَقُولُونَ ٢٠ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَاٱلْأُولَى وَمَا نَعُنُ بِمُنشَرِينَ (٣) فَأْتُواْ بِعَابَآ بِنَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (٣) أَهُمْ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنكُهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ٣٧) وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَكُونِ وَٱلْأَرْضُ وَمَابِيَّنَهُمَا لَعِبِينَ مَاخَلَقْنَاهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ



حم ( ) تَنزيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ( ) إِنَّا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَنتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَابَةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ وَاخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ ءَايَثُ لِْقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَ - إِينَ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَإِلَّى حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِوَءَاينتِهِ عُنُونَ وَ وَيُلُّ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثَّالًا أَفَّاكٍ أَثِيمِ ٧ يَسْمَعُ ءَاينتِ ٱللَّهِ تُتَلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَ أَفَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم ٥ وَإِذَاعَلِمَ مِنْ ءَايَنِنَا شَيْعًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أَوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينُ ( ) مِن وَرَآيِهِم جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيًّا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآ ء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ هَنذَا هُدًى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَمُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُّ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ فَضْلِهِ عَوَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢) وَسَخَّرَلَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي اَ لَأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوَّمِ يَتَفَكَّرُونَ (١٣)

لَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامُ اللَّهِ لِيَجْز قُلِ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغَفِرُواْ قَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْمَ أَثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ( بَنِيٓ إِسَّرَهِ بِلَ ٱلۡكِتَابَ وَٱلۡحُكُم وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقَنَهُم مِّنَ ٱلظَّ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ (١١) وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيُكَ ابْيَنَهُمَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّجَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَبِعُهَا أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ ءُ بَعْضِ ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ هَنْذَابِصَكَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن بُعَعَلَهُ مَ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءٌ تَحْمَا هُمْ وَمَمَا أَيْهُمْ سَآءَ (٢١) وَخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَورِتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَوَ وَلِتُجْزَىٰ كُلَّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشْنُوةٌ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ٣٠ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّاحَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَايُمُ لِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُوُّمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ( 3 ) وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ مَّا كَانَحُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱئْتُواْ بِعَابَابِنَآإِن كُنتُهُ صَادِقِينَ (٥٠) قُلِ ٱللَّهُ يُحْقِيكُمْ شُمَّ يُمِيتُكُمْ شُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّأَ كُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 📆 وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَبُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخُسُرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ٢٧ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَّةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىۤ إِلَى كِتَبَمِّ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوُنَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٨) هَاذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ كْنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ فَأَمَّا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ خِلْهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَلِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْمُبِينُ نَ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَرَ تَكُنُّ ءَاينِي تُتَلِّي عَلَيْكُمْ وَأَسْتَكْبَرَتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ (٢٦) وَإِذَاقِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فَهَاقُلْتُم مَّانَدُرى مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَانَحُنُ بِمُسْتَيْقِنِير



وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفرينَ ( ) وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْتَنَابَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلْذَا سِحْرُّ مُّبِينُ ﴿ ﴾ أَمْرِيَقُولُونَ أَفْتَرَيْهُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا هُوَا عُلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ عَشَهِيذًا ابَيْنِي وَبَنْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ( ) قُلْ مَا كُنْتُ بِدْ عَامِّنَ ٱلرُّسُلِّ وَمَآ أَدۡرِى مَايُفُعَلُ بِي وَلَا بِكُرۡ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ وَمَآ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ١٠ قُلُ أَرَءَ يُتُّمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ ع وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ عَلَى مِثْلِهِ عَفَا مَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهُ وَإِذْلَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِۦ فَسَيَقُولُونَ هَندَآإِفْكُ قَدِيمٌ (١١) وَمِن قَبْلِهِ كِتَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنذَا كِتَبُ مُصِدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيَّا لِيُصْنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَيُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَالاَحْوَقْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحُزُنُونَ أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْحَنَّةِ خَلدينَ فَيَأْجَزَآءُ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ

لَهُ ثَلْثُونَ شَهِرًا نَهُ قَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِيٓ أَنَّ أَشُّكُرُ نِعْمَتُكَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالدِّيَّ وَأَنَّأَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلهُ وَأَصَّ ذُرِّتَتَّ إِنَّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَ إِنِّي مِنَ ٱلْمُسَّامِينَ (٥٠ نُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعِمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُعَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَصْحَبِ لْمَنَّةِ وَعَدَالصِّدَقِ ٱلَّذِي كَانُواْيُوعَدُونَ (١٠) وَٱلَّذِي قَالَ لَوَ لِلدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَتَعِدَ إِنِي ٓ أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدَّ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ المِنْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ ٧ أُوْلَيۡمِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ مَاهَندَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ( ٱلْقَوْلُ فِيٓ أَمَرِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسَ إِنَّهُمْ كَانُواْ ) وَلِكُلِّ دَرَحَنُّ مِّمَّا عَمِلُواْ وَلِيُوفِّيِّهُمَّ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١١) وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لَنَّارِأَذْ هَبْتُمْ طَيِّبَتِ كُوْ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم جِمَّا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ

وَادُّ كُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَقُوْ مَهُ إِلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ = أَلَّا تَعْبُدُ وَا إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (١) قَالُوٓ أَجَعْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِمَتِنَّا فَأَينا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَٱللَّهِ وَأُبَلِّفُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِينَ أَرَسَكُمْ قَوْمًا تَجَهَلُونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُواْ هَنَدَاعَارِضٌ مُّطِرُنَّا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَغْجَلْتُم بِهِ عَرِيحٌ فِيهَا عَذَاكُ أَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ شَيْءٍ بِأَمْرِرَتِهَا فَأَصْبَحُوا لَايْرَى ٓ إِلَّا مَسَكِنْهُمْ كَذَلِكَ بَعْزِى اَلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ (٥٠) وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصِنرًا وَأُفِّودَةٌ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَائُرُهُمْ وَلَآ أَفْءِ دَّهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ إِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ عِيسْتَهْزِءُ وِنَ (7) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَاحُولَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرِي وَصَرَّفْنَا ٱلْآينتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٧) فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرَّبَانًا ءَالِمَ بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

وَإِذْ صَرَفَنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَّ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُو ٓ النَّصِتُوا فَلَمَّا قُضِي وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهم مُّنذرينَ ٢٦) قَالُواْ يَكْفَوْمَنَا ٓ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيم ٣٠ يَنقُوْمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُمُ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ (٢٦) وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَآءُ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (٣٠) أُوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِ عَلَيَّ أَن يُحْتِي ٱلْمَوْتَيُّ بَ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٣) وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَّارِ أَلَيْسَ هَنَدَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِيَ وَرَبِّنَاْ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ (٣) فَأُصْبِرُكُمَا صَبَرَأُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل نَشَتَعُجِل لَّمُمُّ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلُبْثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَار بِلَكْغُ فَهَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ

## سُورَةُ فِي اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّاللَّا الللّلْحِلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ أَضَـ لَّ أَعْمَالَهُمْ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَعَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبَّهُمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالُهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُو لِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعُ ٱلْحَرِّبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ ۗ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَتَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِّيبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضَ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلِّ أَعْمَلَهُمْ ﴿ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمُ ٥ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَكُمْ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتَ أَقَدَا مَكُو ٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَّهُمْ وَأَصَلَّ أَعْمَلَهُمْ ٥ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ وَ أَفَاهُ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَعَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ دَمَّرَٱللَّهُ عَلَيْمٌ وَلِلَّكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا نَ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامَوْلِي لَكُمْ (

إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَمِ مُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَ ) وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَةٍ وَٱلنَّارُ مَثُّوكَ لَمُثُمِّ (١٢ ٱلَّتِيَ أَخْرِجَتْكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ (١٠) أَفْمَن كَانَ عَلَى بيّنةِ مِّن رِّبِهِ عَكَمَن رُيِّنَ لَهُ اللهِ مُنْ وَعُمَلِهِ عَوَا تَبَعُوۤ الْهُوۤ اَءَهُم اللهُ مَثُلُ تَّقُونَ فِيهَآ أَنْهُزُ مِّن مَّآءٍ غَيْرِءَ اسِنَّ وَأَنْهُزُ مِّن لَّبَنِ فَمْرِ لَّذَّةِ لِّلشَّارِ بِينَ وَأَنَّهُ نُرُّمِّنٌ عَسَ تُمرَاتِ وَمَغْفِرةٌ مِن رَّبِّهِمْ كُمن هُو وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطْعَ أَمْعَآءَ هُمْ (١٥) وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خُرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوجِهِمْ وَٱتَّبَعُوۤۤ ٱهۡوَآءَهُمْ (١١) وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدَّى وَءَاتَنْهُمْ تَقُونِهُمْ (٧٠) فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِ ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِهُم بَغْتَةٌ فَقَدُ جَآءَ أَشْر ذِكْرَنِهُمْ (١١) فَأَعْلَمُ أَنَّهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱللَّهُ بِعَلْمُ 0.4 وكقو

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزَّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أَنزِلَتَ سُورَةٌ ۗ مُّعُكُمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّ رَضُّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ ( عَ طَاعَةُ وَقُولٌ مَّعَ رُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَ دَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ (أ) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓ أَرْحَامَكُمْ ١٠ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (٢٠) أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاتَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقَفَا لُهَآ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْبَكُّ واْعَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأُمْلَى لَهُمْ (أَن ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرهُواْ مَانَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ تَ فَكَيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارُهُمْ (٧) ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبِعُواْ مَآ أَسْخُطُ ٱللَّهَ وَكَرِهُوا رَضُوانَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ (١٦) أَمْحَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ ٢

لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ أَعْمَالُكُمُ إِنَّ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَنهِدِينَ مِنكُرُ وَٱلصَّابِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَاقُّواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْمُدُىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيًّا وَسَيْحَبِطُ أَعْمَالُهُمْ ٢٦ نَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلاَتُبْطِلُوٓاْ أَعْمَلَكُو ﴿ ٣٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفًّارُ فَكُن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ١٠٠ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُوا لَأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمْ قَ إِنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱللَّانْيَا لَعِبُّ وَلَهُوُّ وَإِن ثُوَّمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُرُ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْعُلَكُمْ أَمُوالَكُمْ (٣) إِن يَسْعُلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَاكُمْ (٣) هَآأَنتُمْ هَآؤُلآء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مِّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّكَا يَبْخُلُ عَنِ نَّفْسِهِ ۚ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُ مُ ٱلْفُقَ رَآَّهُ وَإِن تَتَوَلُّواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَالُكُم » « o1.

إنَّافَتَحْنَا



إِنَّ ٱلَّذِينَ ثُمَا يِعُو نَكَ إِنَّا مَا يُبَا يِعُور مَن تُكُثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَ وَمَنَ أَوْفَى بِمَ ٱللَّهَ فَسَيْوَ تِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠) سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمُو لُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسۡ تَغْفِرُ لَنَا يَقُولُونَ لَسِنَتِهِ مِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَا دَبِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا الكَ بَلْ ظَنَنتُمُ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى ْهَلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ كُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿ إِنَّ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَاإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا (١٠) وَلِيَّةِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَفُورًا الله سَيَقُولُ ٱلْمُحَلِّقُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُّلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِّ تَحْسُدُونَنَا بَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلْلًا

لَـُعُونَ إِلَىٰ قُو مِ أُوْلِى بَأْسِ شَ ٵؾۘۅڵؽؾؙۼ<sub>ڡ</sub>ٙڹۏڣٙڵؙؽؗۼ<u>ڐ</u>ؚڹ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَريضَ حَرَ <u>وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُذِّخِلُّهُ جَنَّنتٍ تَجَرى مِن تَحْتِهَ</u> يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ١٧ لَقَدْرَضِي ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ ىنة عَلَيْهِمْ وَأَثْنِهُمْ فَتُحَاقِرِيبٌ خُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠٠ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةٌ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا 🕐 وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْأُحَاطُ ٱللَّهُ بِهِا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠ وَلُوقَاتَ لَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبُ لَرَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ٣ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ بَبُّدِيلًا

بَعْدِ أَنْ أَظَفَرَكُمْ عَلَيْهِ مِّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (٢٠) هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْمَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآةُ مُّوْمِنَاتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّنُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَرَّةُ بِغَيْرِعِلْمِ لِيُدْخِلُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِ هِ عَن يَشَاءُ لَوْتَ زَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (٥٠) إِذْجَعَلَ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْحَهِليَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَةُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُويٰ وَكَانُوٓ أَأَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحَافَرِيبًا (٧٧) هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينَ كُلِّهِ ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِ يَدَّ



لَةِ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَافَعَلْتُمْ نَادِمِ كَثير مِّنَ ٱلْأُمِّى لَعَيْهِ لَمُواْ أَنَّ فِيكُمُّ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُ لِإِيمَانَ وَزَيَّنَاهُ فِي قُلُوبَ انَّ أُوْلَيِّ كَ هُمُ ٱلرَّشِ لةُ وَٱللَّهُ عَل حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِٱللَّهِ فَإِن فَآ لِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِمِ مُؤْمِنُونَ إِخُوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُويً اَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا كُو نُواْخَيرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاَّةٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٓ أَن يَـ ابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِئُسَ ين وَمَن لَّمْ يَتُبُّ فَأُوْلَكِمِكُ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ 110

كَثْيُرًا مِّنَ ٱلظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظِّنَّ إِثْمُّ ، بَعَضُكُم بَعَضًا أَيْحِتُ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنَا فَكُرِهْ تُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُّ رَّحِيُّمُ ١٦) يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن ذَكْرِ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبًا إِلَى لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَتَقَنكُمْ إِنَّ أَللَّهَ عَلِيْمُ خَبِيرٌ ٣٠ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُللَّمْ ثُوِّمِ نُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدُخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ لِا يَلِتَكُم مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ الْمُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُو لِهِ عِثْمٌ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَنهَ دُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكُ هُمُ ٱلصَّىدِ قُونَ (١٥) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ١٦) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُل لَا تَمْنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمُ أَنَّ هَدَىكُمُ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ١٧٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَاتَعُ مَلُونَ (١٨) 



لَمُّ مَا تُوَسُّوسٌ بِهِ عَنْفُسُ فسننونع ١١) إِذْ يَتَلَقَّى ٓ لَمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنَّ ٱلشِّمَا مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْدِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٨) وَجَآءَ تُ سَكُرَةُ لْحَقّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ (١٩) وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ بِ (٢٠) وَجَاءَتُكُلُّ نَفْسِمُعَهَا سَآيِقُ وَشَهِيدُ ال كَنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَ لَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُومُ حَدِيْدُ ٢٦ وَقَالَ قَرِيثُهُ إِهَاذَا مَالَدَى عَيِدُ (٣) أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمُ كُلُّ كَفَّ ا مَنَّاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِيُّرِيبِ (٥٠) ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُ ءَاخَرَفَأَ لِْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ الشَّدِيدِ ٦٠ قَالَ قَرِينُهُۥ رَبَّنَا وَلَكِكِنَ كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (٧٠) قَالَ لَا تَغَنَّصِمُواْلَدَيَّ وَقَدَّ قَدَّمْ (٢٨) مَايْبُدُّلُ ٱلْقُولُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ (ت وَأَزْلِفَ (٣) هَانَا اللَّهُ عَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفِ ٱلْحَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرِ بَعِيدٍ ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ لَهُمْ مَّا يَشَآءُ وِنَ فِيهَا وَلَدَيْنَ 019

عُنَاقَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمُ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي الله إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنَّكَانَ لَهُ وَلَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدُ (٣٧) وَلَقَدْ خُلُقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَافِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَامَسَّنَا مِن لَّغُوبِ (٣) فَأُصْبِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ (٣٦) وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ كَ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ لصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ (١٠) نَعَنْ نُحْيٍ - وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمُصِيرُ (٣٤) يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشَّرُ عَلَيْ نَايَسِيرٌ (١٤) نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ أَنتَ عَلَيْهِم بِحَبَّارٍ فَذَكِّر بِأَلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ الله الله المات المالية وَٱلذَّا رَئِتِ ذَرُوا ( ) فَٱلْحَيمانتِ وقُراً ( ) فَٱلْجَرِينتِ يُسَرُّ عَ ) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ( ٥ )وَإِنَّ ٱلدِّينَ لُوا فِعُ

٧) إِنَّكُرُ لَفِي قَوْلِ ثُخْتَكِف قَتِلَٱلْخَرَّصُونَ 🕚 ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سِسَاهُونَ يَسْ عَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٠٠ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ كَرْهَاذَاٱلَّذِيكُنْتُم بِهِۦتَشَّتَعْجِلُونَ ١٠٠ إِنَّٱلْمُتَّقِينَ ١٥ ءَاخِذِينَ مَآءَاتَنْهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قِبْلُ ذَلِكَ مُعْمِ لأسكارهم يستغفرون ١٧) و با وَفِي أَمُوا لِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ (١٩) وفي ألأرض عَايَثُ ٢٠) وَفِي أَنفُس كُورَأَ فَالاَ تُبْصِرُونَ (١) وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لِكَحَقُّ مِثَّلَ مَٱ أَتَّكُمُ ٢٢) فَوَرَبِّ ) هَلْأَتَنكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمُ ٱلْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَا لُواْ سَلَاماً قَالَ سَلَامُ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ 🤨 فَرَاعَ إِلَى فَقُرَّبِهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْ أهله وفجاء بعجل س فَةٌ قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَكُشُّرُوهُ بِغُكُمِ عَلِي فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأْتُهُ فِي صَرَّةٍ فِصَكَّتْ وَجْهَهَ وقالت عجوز عقيم إِنَّهُ هُوَ ٱلۡحَ قَالُواْ كَذَٰلِكِ قَالَرَ تُبُكِ

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ (١) قَالُوٓ ا إِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ ٣٠ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ ٣٣ مُّسَوَّمَةً عِندُرَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٢٠ فَأَخْرَجْنَامَنَ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٣٥ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (٢٦) وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ (٣٠) وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَّى فِرْعَوْنَ بِسُلْطُنِ (٣٨) فَتُولِّي بِرُكْنِهِ عِوقَالَ سَحِرُ أُو مِجْنُونُ (٣٦) فَأَخَذُنَاهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلَّيْمِ وَهُوَ مُلِيمٌ نَ وَفِي عَادٍإِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمُ (١) مَاتَذَرُمِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ( وَفِي تُمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمَّ تَمَتَّعُواْ حَتَّى حِينِ (٣٠) فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّلِعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ٤٠٠ فَمَا ٱسْتَطَلِعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْ مُنتَصِرِينَ (٥٠) وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ (١٠) وَٱلسَّمَاءَ بِنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ (٧٠) وَٱ فَرَشَنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَا هِدُونَ (١٠) وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ كُوْتَذَكَّرُونَ (1) فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۗ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَىٰ هَاءَ اخَرَّ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذ كذلك



فنكهان سم عَذَابَ ٱلْحَجِيمِ امُتَّكِينَ عَلَىٰ سُرُرِمَّصَفُوفَةِ وَزَقِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ا وَلَا تَأْشِيرٌ ٢٣ وَ يَطُوفُ عَلَيْهُمْ غِلْمَا لْؤُثَّمَّكُنْوُنُّ (٢٠) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَ كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦) فَمَرَّ يُنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ (11) فذكرقم (51 مُجنُونِ (٩) أُمْ يَقُولُونَ شَ تَ قُلْ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَكَ كَمْ مِّنَ 370

أَمْرُهُمْ أَحَاثُمُهُم بَهَذَا أَمْهُمْ قَوْمٌ ظَاغُونَ (٣٠) أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلَلَانُوۡ مِنُونَ (٣٣) فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِّثْلِهِ ٓ إِن كَانُواْ صَلْدِقِينَ اللهِ أَمْخُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْءٍ أَمْهُمُ ٱلْخَلِقُونَ (٣٥) أَمْخَلَقُواْ ٱلسَّمَوَرِتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ ٣ أَمْ عِندَهُمُ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْهُمُ ٱلْمُصِيِّطِرُونَ (٣٧) أَمْ لَهُمْ سُلِّرُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ مَا أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ أُمْ تَسْكُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّنْ قَلُونَ ﴿ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ إِنَّ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَا فَأُلِّذِينَ كَفُرُواْ هُمُّ ٱلْمَكِيدُونَ أَمْ لَمُهُمْ إِلَنَّهُ عَيْرُاللَّهِ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣٤ وَإِن يَرَوْأُ كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ سَحَابُ مَّرَكُو مُ إِنا فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (فَ )يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْذُهُمْ شَيْءًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَكِكُنَّ كَثْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِر رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَ بِحَمْدِرَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (٤٨) وَمِنَ ٱلْيَّلِ فَسَبِّحُهُ وَإِدْبَرَٱلْنَّجُومِ سُورَةُ النِّينَ عُمْ اللَّهِ اللَّهُ مَا عُمْ اللَّهُ مَا عُمْ اللَّهُ مَا عُمْ اللَّهُ مَا عُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا عُمْ اللَّهُ مَا عُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا عُمْ اللَّهُ مَا عُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا عُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللّّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُعُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

سُورَةُ النَّحَيْزُغُ مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوي وَٱلنَّجْمِ إِذَاهُوَىٰ عَنَ ٱلْمُوَىٰ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيْ يُوحِيٰ عَامَمُهُ إِشَدِيدُ ٱلْقُوىٰ وَهُوَ بِٱلْأَفْقُ ٱلْأَعْلَىٰ ٧ شُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ذُومر قِفاً سَتَوَى فَكَانَ قَابَ قَوْسَايِّنِ أَوَّادَنَى ٥٠ فَأَوْحَىۤ إِلَى عَبْدِهِ ـ مَاۤ أَوْحَى مَاكُذَبَٱلْفُوَّادُمَارَأَيْ (١١) أَفَتُمُنُرُونَهُ عَلَيْمَايِرَىٰ ١٢) وَلَقَدْرَءَ نَزْ لَةً أُخْرَىٰ ١٦ عِندُسِدُرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ١٠ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَاوَيَّ لسِّدُرَةَ مَا يَغْشَىٰ (١٦) مَازَاغُ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَىٰ (٧٧ مِنْءَ اينتِربِّهِ ٱلْكُبْرِيَ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُّ ٱللَّنتَ وَٱلْعُزَّي ﴿ وَمَن ٱلثَّالِثَةَٱلْأُخْرَىٰ ٢٠٠ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُٱلْأَنْتَىٰ ١١٠ يَلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَيّ (٢٠) إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَيَّتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ قُكُمُ مَّا أَنزلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنِّ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَ هُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْمُدُي (٢٠) أُم لِلْإِنسَانِ مَاتَمَنَّى لْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَٰى وَهُ وَكُرِمِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ فَنَعَتُهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنَ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَيَ 20

لْأَخِرَةِ لَيْسَمُّونَ ٱلْكَتِيكَةُ تَسْمِيةً ٱلْأَنْثَى وَمَا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقّ شَيَّا ﴿ إِنَّا فَأَعْرِضَ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ نُردْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ( أَن ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُ مِينَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱهْتَدَىٰ (٣٠) وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَ فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَكُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِٱلْحُسُنَى (٣) ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِاً لَإِثْمِ وَٱلْفَوْحِسَ إِلَّا إِنَّارَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُورٍ إِذْ أَنشَأَ كُورٌ مِّنَ ٱلْأَرْض وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَنتِكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَأَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَيَّ ﴿٣٦ أَفَرَءَ يُتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ﴿٣٣ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰٓ نِي أَعِندُهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرِي (٥٠) أَمْ لَمُ يُنَبِّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ (٣٦) وَ إِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفِّي (٧٧) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخُرَىٰ ) وَأَن لَّيْسَ لِلَّإِنسَنِ إِلَّا مَاسَعَى (٣٦) وَأَنَّ سَعْيَهُ سُوْفَ ا ثُمَّ يُجْزَيْهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأُوْفِي (نُ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكِ ٱلْمُنتَهَى ) وَأَنَّاهُ هُو أَضْحُكَ وَأَبْكِي (٣) وَأَنَّهُ هُو أَمَاتَ وَأَحْيَا



لِيَ ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَايَوْمُ عَسِرُّ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكُذَّ بُواْعَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجَّنُونُ وَٱزْدُجِرَ ﴿ فَدَعَا رَبُّهُۥ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنتَصِرُ ﴿ فَفَتَحْنَاۤ أَبُوكِ ٱلسَّمَآءِ بَمَآءٍ مُّآءٍ مُّنْهُمِر (١١) وَفَجَّرْنَاٱلْأَرْضَعُيُونَا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِقَدْقُدِرَ (١١) وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُرِ ١٦ تَعُرِي بِأَعْيُنِنَا آَجَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ اللهِ وَلَقَد تُرَكَّنَهَا ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدِّكِر اللهِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (١٠) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهُلِّ مِن مُّدَّكِر ( ) كُذَّبَتْ عَادُّفَكِيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيِّ اصرَّصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرٌ (١) تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغُلِ مُّنقَعِرِ ٢٠) فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (١١) وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكِرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ٢٠٠ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ٢٠٠) فَقَالُوٓا أَبَشَرًا مِّنَّا وَرِحِدًا نَّتَبِّعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالِ وَشُعُرِ ١٠٠ أَءُلْقِي ٱلذِّكْرُعَلَيْهِ مِنْ يَيْنِنَا بَلْهُوكَذَّا إِبُ أَشِرُ (٥٠) سَيَعْلَمُونَ عَدَّامِّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَشِرُ (٢٦) إِنَّا مُرَّسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتَنَةٌ لَّهُمْ فَٱرْتِقَبْهُمْ وَٱصْطَبْرَ

طَىفَعُقَرُ (٢٠) فَكَيْفَكَانَ عَذَابِ وَنَذَرِ حَةُ وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهُشِيمِٱلْمُحْتَظِرِ (٣١ ) وَلَقَدُ يُسَّرِّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِن مُّكَّكِرِ ٣٣ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ٣٣ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ بَحَّيْنَهُم بِسَحَرِ ٣٠ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا أنذرهم بطشتن كَذَالِكَ بَجْزِي مَن شَكَرَ (٣٥) وَلَقَدُ بِٱلنَّذُرِ (٣٦) وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَ عَذَابِي وَنُذُرِ (٣٧) وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُمِن مُّدَّ وَلَقَدُ حِلَّةَ ءَالَ فِرْعُونَ ٱلنَّذُرُ (١٠) كُذَّبُواْ بِحَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخذَ اللهُ أَكُفَّارُكُوْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَيْهِكُو أَمْلِكُمْ بَرَآءَةً " ذعزبر مقتدر ٱلزُّبُرُ (٣) أَمَّ يَقُولُونَ نَحَنُ جَمِي اعَةُ مُوْعِدُهُمْ وَٱلسَّ وَيُولُّونَ ٱلدُّبْرَ (٥٠ ا إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ (٧٠) يَوْمَ يُسْحَبُو عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ 04.



٧ فَبِأَيِّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ بَرْزَخُ لَا يَتَغِيَانِ 😲 فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (١) يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوْوَٱلْمَرْجَاتُ (١٠) فَبِأَيّ ءَالْآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٠) وَلَهُ ٱلْجَوَارِٱلْمُنْشَءَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىم ا فَبِأَيِّ ءَا لَآءِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (أَنَّ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (أَنَّ وَيَبْقَى وَجَّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ (٧٠) فَبِأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّ ﴿ يَسْتَلُهُ مِن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ (١٠) فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ (٣) سَنَفَرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ (٣) فَبَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٠) يَنمَعْشَرَٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْمِنَ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ فَأَنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَن (٣٣) فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٠) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ (٥٠) فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (ت ) فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةٌ كَٱلدِّهَانِ ٣٧) فَبِأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٠) فَيَوْمَبِذِلَّا يُشْعَلُ عَن ذَنْبِهِ عَ إِنْسُ وَلَاجَانٌ ﴿ ﴿ فَيَأَيُّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ (

، ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَ هُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ (١٠) فَبَأَيّ ا هَندِهِ عَجَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ ءَانِ ﴿ يَنَ فَبَأَيِّءَالْآءَرَبِّكُمَا تُكَنِّبَانِ هُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّتَانِ ١٠ فَبِأَيِّ عَالْآءِ رَبِّكُمَاتُكُذّ ٧٤ ذَوَاتَا أَفْنَانِ ١٤ فَبِأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَاتُكَدِّ بَانِ ١٤ فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ٥٠ فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِكُمَا تُكَدِّبَانِ (٥٠ فِيهِ مَامِنُ كُلِّ فَكِهَةٍ ٥٠) فَبِأَيَّءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٣) مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهُا مِنْ إِسْتَبْرُقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانِ (٥٠) فَبِأَيَّءَا لَآءِرَبُّكُمَا تُكُذِّبَانِ (٥٥) فيهنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ (٥٠) فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (٥٠) كَأُنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ٥٠ فَبَأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ٥٠ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ نَ فَبِأَيِّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ال وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّتَانِ (١٠) فَبِأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) مُدْهَامَّتَانِ (1) فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (10) فيهمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (١٦) فَبَأَيِّءَ الْآءِ رَبُّكُمَا تُكُذِّبَانِ



يَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَنُّ ثُخَلَّدُونَ ﴿ إِنَّا لِمُ أَكُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِمِّن مَّعِينِ الله يُصدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنزِفُونَ (١٠) وَفَكِحَهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ نَ وَكَوْمِ طَيْرِةِمَّا يَشْتَهُونَ ١٠ وَحُورٌ عِينٌ ١٠ كَأَمْتُ لِٱللَّوْلُو ٱلْمَكَّنُونِ (٢٦) جَزَاءَ بِمَا كَانُواْيِعْمَلُونَ (١٠) لَايسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا وَلَا تَأْثِيمًا اللهِ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا اللهِ وَأَصْحَتُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَتُ ٱلْيَمِينِ (٢٧) فِي سِدْرِتَّغَضُودِ (١٨) وَطَلْحٍ مَّنضُودِ (١٦) وَظِلِّ مَّدُودٍ ت وَمَآءِ مَّسَّكُوبِ (٢) وَفَكِهة كَثِيرة (١٣) للمقطوعة ولا مَنْوُعَةِ (٣٣) وَفُرُشِ مَّرَفُوعَةٍ (٣٣) إِنَّا أَنشَأْنَهُنَ إِنشَاءَ ٥٠ فَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا (٣) عُزُبًا أَتْرَابًا (٣) لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ (٣) ثُلَّةُ مِن ٱلْأُوَّلِينَ (٣) وَثُلَّةُ مِنَ ٱلْآخِرِينَ (٤) وَأَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ (أَنَّ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (أَنَّ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (آنَ لَا بَارِدٍ وَلَا كُرِيمِ ( إِنَّ اللَّهُ مَا كُانُواْ قَبَّلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ( 60 ) وَكَانُواْيُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنثِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِتَنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِ نَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ أُوءَ ابْأَوُّنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ فَأُ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ (١٠) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ 

ثُمَّ إِنَّكُمُ أَيُّهَا ٱلضَّآ لُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ 01 فَشَادِ بُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ( 30 (04 هَذَانُزُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (٥٦) نَحُنُ خَلَقُنَكُمُ فَأَوْلًا 00 (٥٧) أَفَرَء يُتُمُ مَّا تُمْنُونَ (٥٨) ءَ أَنتُمْ تَخَلُقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ (٥٠) نَحَنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ا عَلَىٰ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِءَكُمْ فِي مَالَا تَعْلَمُونَ (١١) وَلَقَ عَلِمۡتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْلا تَذَكَّرُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحُرُّرُثُونَ ءَأَنتُ مَّزَرَعُونَهُ وَأَمْ نَحُنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴿ إِنَّ لَوْنَشَآءُ لَجَعَ لَامًا فَظَلَتُدْ تَفَكَّهُونَ (٥٠) إِنَّا لَمُغَرَمُونَ (٦٠) بَلَ نَحُنُ مُحْرُومُونَ أَفَرَءَ نَتُمُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ (٦٠) ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ (٦٠) لَوْنَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ أَفَرَءَ يَتُمُوا لنَّا رَالَّتِي تُورُونَ (٧١) ءَأَنتُمْ أَنشأُتُمْ شَجرته نَحُنُ ٱلْمُنشِئُونَ (٧٠) نَحُنُ جَعَلَنَاهَ اتَذَكِرة ومتعًا ٧٤ فَكُرّ فسيِّحُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ألعظيم 10 بِمَوَاقِعِ ٱلنَّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ H OT



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ مُّ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعَرُجُ فَهَا وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنُتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ للَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَهُوَعَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ( ) ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۗ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُوْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجُرُّكَمِيرُ ٧ وَمَالَكُورُ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأَلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدّ ٱخَذَمِيتُ قَكُرُ إِن كُنتُم مُّ وُمِنِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ = ءَايَتٍ بِيّنَتِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَمَالَكُمْ أَلَا تُنفِقُواْ فِسَبِيلِ اللَّهِ وَلِتَهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوَى مِنكُر مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ أَوْلَيۡإِكَ أَعۡظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُو اْمِنُ بَعَدُ وَقَ<sup>ّا</sup> تَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ 🕦 مَّن ذَا حَسَنَا فَيُضَعِفُهُ إِلَّهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كُرِيمٌ (١١ ٱلَّذِي يُقِّرضُ ٱللَّهَ قَرْضًا

مَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَا بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا ذَلِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ (١٢) يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنْظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِن نَّوْرِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُوْراً فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ بَابُ أَبَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ إِنَّ يُنَادُونَهُمَّ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلِي وَلَكِكَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَربَّضُ ثُمَّ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمْ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ إِنَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلَىٰكُمْ وَبِيِّسَ ٱلْمَصِيرُ وَهِ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَن تَغَشَّعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزُلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُو بُهُمَّ وَكُثِيرٌ مِّنْهُمُ فَسِقُونَ (أَنَّ ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيَى ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مُوْتِمَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٧٠) إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضِلَعَفُ

) أَعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحُيَوْةُ لَعِبُّ وَلَمَّوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأُمُولِ كُمثُلغَيْثِ أَعْجَبُ ٱلْكُفَّارِنْبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرضُونُ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَ آ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْخُرُورِ سَابِقُوٓ اْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُر وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦَّ ذَلِكَ فَضَ ٱللَّهِ يُؤْتِهِ مِن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ (١) مَآأَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَا مِّن قَبِّل أَن تَّبَرُأُهُ اَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُّ (٣) لِّ تَأْسَوْاْ عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآءَا تَنكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُخْتَالِ فَخُورِ (٣) ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَمَن يَتُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ

رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسُطِ وَأَنزَلْنَا بَأْشُ شَدِيدُ وَمَنَكَفِعُ لِلنَّاسِّ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَنضُرُ بِٱلْغَيْبَ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَزِيزٌ (٥٠) وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا فِي ذُرِّتَتِهِ مَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلۡكِتَابِّ فَمِنَّهُم مُّهُ قُونَ 🕥 ثُمَّ قَفَّيْنَاعَلَم ه وءاتنه ابن مرّي وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأَفَ مِ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ حَقّ رِعَايتِهَا فَا تَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْمِنْهُمْ أَجُرَهُ يَّيرُّمِنَّهُمْ فَسِقُونَ 💎 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱ امِنُواْ برَسُولِهِۦيُؤْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦوَيَجْعَ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٨٦ أَهُلُ ٱلۡكِتَبِ أَلَّا يَقَدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضِّلِ ٱللَّهَ وَأَنَّ 021



أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُوَرَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدۡنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكۡثَرَ إِلَّاهُو مَعَهُمۡ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنْبِّنُّهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧ ٱلْمَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَيَتَنْجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَم يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيٓ أَنفُسِمُ مَلُولَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسَبُهُمُ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَ أَفِيئُسَ ٱلْمَصِيرُ ( ) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إَإِذَا تَنَجِيْتُمْ فَلاَ تَتَنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْ وَانِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوَّا بِٱلْبِرِّوَٱلتَّقُوكَىٰ وَٱتَّقُواْٱللَّهَٱلَّذِيٓ إِلَيْهِ ثُحْشَرُونَ ۞ إِنَّمَاٱلتَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطُن لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُو كُلِّ ٱلْمُؤْمِثُونَ 🕚 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَأَنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَرَدَرَجَنِّ وَٱللَّهْ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١ 3 6 × 054

كَأَيُّكَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَكَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولُ ال اَ أَشْفَقْتُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونكُرُ صَدَقَتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣٠ أَلُوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيُعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ ا أَعَدَّ اللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٥٠) ٱتَّخَذُوٓ أَيُّمَنَهُمْ جُنَّةٌ فَصَدُّواْ عَنسبيل ٱللَّهِ فَلَهُمَّ عَذَابُ مُنْ مِنْ (١١) لَن تُغْنِي عَنْهُمُ أَمُو لَكُمْ وَلا أَوْلَادُهُم مِن ٱللَّهِ شَيَّا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧٧) يَوْمَ يَبْعَثُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ٱلْأ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ (١٨) ٱسْتَحْوَدُ عَلَيْهِمْ ٱلشَّيْطُنُ فَأَنسَلْهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُولَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطِينِ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَينِ هُمُ ٱلْخَيرُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَيِّكَ فِي ٱلْأَذَ لِّينَ عَتَى ٱللَّهُ لَأُغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (١٦

لَّهِ النَّالِقَافِلَا فِيْكُ أَيْ الْمُنْ وَالْمَا وَالْمَوْمِ الْمُنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَ انُواْءَ ابِئَاءَ هُمْ أَوْ أَبْنَاءَ هُمْ

حَآدَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلُوْكَ انْوَاءَ ابَاءَ هُمْ أُوْ أَبْنَاءَ هُمْ أُوْ أَبْنَاءَ هُمْ أُوْ أَبْنَاءَ هُمْ أُوْ أَبْنَاءَ هُمْ أُوْ أَيْكِ كَتَبَ فِي قُلُو بِمِمْ أَوْ إِينَ فَي فَلُو بِمِمْ اللّهُ عَنْ مَنْ وَأَيّدَ هُم بِرُوحٍ مِنْ فَهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّاتٍ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَد لِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَد لِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ

ا عَنْهُ أُوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ

### 

وَاللَّهُ ٱلرِّحْزِ ٱلرَّحِيهِ

سَبّحَ لِلّهِ مَافِ السّمَوَتِ وَمَافِ الْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ هُوا لِلّهِ مَافِ السّمَوَتِ وَمَافِ الْأَرْضِ الْمُلِ الْكِتَبِ مِن دِيكِهِمُ لِأُوّلِ الْمُشَرِّ مَاظَنَتْمُ أَن يَخَرُجُوا وَظَنُّوا أَنّهُ مِ مَانِعَتْهُمُ حُصُونُهُم مِن اللّهِ فَأَتَنهُمُ اللّهُ مِن حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَ فَ فَقُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ مُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيمٍ مَ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ فَي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ مُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيمٍ مَ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ فَي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ مُؤْمِنِينَ فَي وَلُولًا أَن كَتَب اللّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَابُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَي اللّهُ عَلَيْهِمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَي اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمُ فَي اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ فَي اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ فَي اللّهُ عَلَيْهِمُ الْمِهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقَوْ أَاللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ عَ) مَاقَطَعَتُم مِّن لِينَةٍ أُوْتَرَكَّتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰٓ أَصُّولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ٥ وَمَآ أَفَآءُ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسُلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِدِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ <u> وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَتَمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ</u> دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِياءِ مِنكُمْ وَمَا ءَاتَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا كُمْ عَنْهُ فَأَنتَهُواْ وَٱتَّقُواْ اللّهَ إِنَّا اللّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ 🔍 لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْمِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَالًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ ٓ أَوْلَيْهَكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَوَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَـ ٱ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِمٍ مَ وَلُؤكَانَ مِهِمْ خَصَ وَمَن نُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ 

\_هِمْ يَقُولُور نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْل أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ 'يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُواْ مُ لَكُولُو ؟ عًا وَقُلُو بُهُمَ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَ كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَدّ هِمْ قَرِيبًا أَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَهُمْ عَذَ لشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكُ فُرُفَلَمَّا مَرِيَّ أُوسِناكَ إِنِّيَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ € 0£V فَكَانَ



### بِنَ مِاللَّهُ الرِّحْزِ الرَّحِيدِ

يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَةِ وَقَدْكَفَرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُ مُرجِهَ دُافِ سَبِيلِي وَٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعُلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسِّبِيلِ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَتُهُم بِٱلسُّوَءِ وَوَدُّواْ لَوُتَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَاكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ (٣) قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَةً حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَابِيُنْنَا وَبِينَكُمُ ٱلْعَدُوةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبِدًا حَتَّى تُوُّمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِمَ لِأَبِيهِ لِأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِمِن شَيْعٍ رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَّكَّنْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ٤ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغْفِرْ لِنَا رَبِّنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

وَمَن يَتُولُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوا لَغَنيُّ بَيْنَكُوْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ لَّا يَنْهَا كُمُّ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُو مِّن دين كُمُ أَن تَبَرُّوهُمُ وَتُقْسِطُوۤ أَ إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِ ا إِنَّمَا يَنْهَىٰ كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَنَتُلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُ مِّن دِينَرِكُمُّ وَظَنَهَرُواْ عَلَىٓ إِخْرَاجِكُمُ أَن تَوَلَّوْهُمُّ وَمَن يَتُوَلَّمُ مَّ فَأُولَيَم ا يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِزَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنًا فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّحِلُّ لَمُّمَّ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّاوَءُ مَّا أَنفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَ وَلَاتُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسْعَلُواْ مَآ أَنفَقَتُمْ وَلْيَسْعُلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ (١٠) وَإِن فَاتَّا شَيْءُ مِّنْ أَزْوَ جِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَكَاثُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُو جُهُم مِّثُلُ مَا أَنفَقُواْ وَأَتَقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ 00-

الصُّنفُ المُتَبِّحُنَيِّنَ الصَّنفُ المُتَبِّحُنيِّنَ الصَّنفُكَ الصَّنفُكَ الصَّنفُكَ الصَّنفُكَ الصَّنفُكَ يَّأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِذَاجَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَندَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَايَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِي ١٠) يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَوَلُّواْ فَوْمًا عَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ قَدْيِيسُواْمِنُ ٱلْآخِرَةِ كَمَايِيسَ ٱلْكُفَّارُمِنَ أَصْحَابِ ٱلْقُبُورِ (١٠ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٣ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مَّرَّصُوصٌ ﴿ ﴾ وَإِذْ قَـالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ـ يَنقَوْمِ لِمَ تُؤَذُونَنِي وَقَد تَّعُلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُو اللَّهُ اللَّهُ قُلُوبَهُم وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ

وَإِذْ قَالَ عِسَى أَبْنُ مَرْيَمَ يَبَنِيٓ إِسْرَاءِ يلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِمَابِيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَمُبَشِّرُ الرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحْمُ فَلَمَا جَآءَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَلَا اسِحْرُ مُّبِينٌ لِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدِّعَى إِلَى ٱلْإِسْلَةِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُومُ ٱلظَّالِمِينَ ٧ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُوراً لللهِ بِأَفُورَهِ هِمْ وَاللَّهُ مُتُّمُّ نُورِهِ وَلَوْكرِهِ ٱلْكَنِفُرُونَ (^) هُوَّالَّذِيَ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْمُذَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلُؤكِرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَكَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى بَجُزَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ ثُوَّ مُثُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجُهِدُونَ في سَبِيلُ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنكُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١١١ يَغْفِرْ لَكُوْ ذُنُوْ بَكُوْ وَنُدُخِلَكُوْ جَنَّتِ بَجِّرى مِن تَحْتِهَاٱلْأَنَّهُ رُومَسَدَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ١١) وَأَخْرَىٰ تُحِبُّونَهَ آنَحَ مِّنَٱللَّهِ وَفَتَّحُ قُرِيبٌ وَبَثِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوَاْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَحُ لِلْحُوارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلْى اللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِثُونَ نَحُن أَنصَارُ ٱللَّهِ فَا مَنت طَّآيِفَ أُمِّن بَنِي إِسْرَوِيلَ وَكَفَرَت طَآ إِنِفَةُ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهرينَ ا 700



يَنَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَ إِلَىٰ ذِكِرِٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمُ إِنَّ ٥ فَإِذَا قُصِيبَ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْفِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْمِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ن وَإِذَا رَأُواْ بِحِكْرَةً أَوْلَمُوا ٱنفَضُّوۤ إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَآيِمَا قُلُ مَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَمِنَ ٱلتِّجَرَةَ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ إِذَاجَآءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْ نَشَّهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولْ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ أَيْمُنَهُمْ جُنَّةٌ فَصَدُّواْ عَنسِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُوْأ ذَرِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كُفَرُواْ فَطْعَ عَلَى قُلْهُ



## يْسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْ وَهُوَعَلَىٰكُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَهِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنْ كُمْ مُّؤُمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمْلُونَ بَصِيرٌ ٢٠ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٣ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُشِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٤ أَلَوْ يَأْتِكُونَ بَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْتِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِينَنَتِ فَقَالُوا أَبْشَرُ يُهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتُولُواْ وَالسَّعَغْنَى لَلَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ( ) زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ ٱ أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلَ بَكِي وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنْبَوُّنَّ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ ۖ فَعَامِنُواْ بِٱ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورَٱلَّذِيَّ أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّعَابُنِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّنَتِ تَجُرى مِن تُحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ



# آءَ فطلقُوهنّ لعدة وأت لَمُ نَفْسَهُ لِلاتَدْرِي لَعَ مدود الله فقدظ فَإِذَابَلَغُنَأَ لكأمرا وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ بِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ يُؤْمِنُ لْأَخِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِخْرَجً لايحتسب ومن يتوكل على ألله فهوحس كُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَن يَتِّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْنٍ هِ عِيْسًرا (٤ فرعنه سيعاته و ويعظ

تُم مِّن وُجُدِكُمْ وَلَاتُصَ أَوْلَاتِ حَمْلِ فَأَنْفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَ لَكُمْ فَاتُوهُ هُنَّ أَجُورُهُنَّ وَأَتِّمِرُواْبِينَّكُمْ بَعْرُوفِ وَ تَعَاسَرُ مُ مُنسَتُرُضِعُ لَهُۥ أُخْرَى ﴿ لِينْفِقَ ذُوسَعَةِ مِنسَعَ <u>ۅۘٙڡؘڹڨؙڍؚۯۘۼڵؿؚ؋ڔڒؘڨؙؗ؋ۘۏؘڷؽؙڹڣؿۧڡؚۻۜٙٳٙٵؾؘٮٛ؋ؙٲڛۜۧ؋ؖڵٳؽؙػڵؚۨڣٛٱڛۜۧۿڹؘڡؙ۫ۛؖۨۨ</u> مَآءَ اتَنهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيْسُرَّا ﴿ وَكُأْيِن مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْنِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عِنَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنُهُ عَذَابًا نُكُرًا ﴿ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْهِ هَاوَكَانَ عَلِقِبَةُ أَمْ هَا خُسُرًا ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ يَنَأُو لِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ قَدْ أَنْزَلُ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا نَ رَّسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُّخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّونَ وَمَن يُوْمِن بِأُللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ بَجْرِي مِن تَعْتِهَا المَّالِدُ الْقَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ وِرْزَقًا ١١١ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَ الأنهار خالدين في سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا



يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةٌ نَصُّوحًا عَسَىٰ رَبُّ أَن يُكُفِّرَ عَنكُمْ سَيِّ عَاتِكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي أَنْهَا رُيُومَ لَا يُخْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُوُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أُتِّمِمْ لَنَانُورَنَا وَأُغْفِرُ لِنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُطُ عَلَيْهِمُّ وَنَهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلْمُصِيرُ ( ) ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأْتَ نُوْجِ وَٱمْرَأْتَ لُوطِّ كَانتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَاعَنَّهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْءًا وَقِيلَ ٱذْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّاخِلِينَ نَ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ ٱبۡنِ لِي عِندَكَ بَيۡتًا فِي ٱلۡجَنَّةِ وَبَجۡنِي مِن فِرْعَوۡبَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (١١) وَمُرْبِحُ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلنَّيَّ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا يدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيِينَ ١١



وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُواجْهَرُواْ بِعِيمَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِنَّاتِ ٱلصُّدُورِ ١٣) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَّ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١٠٠ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱڵٲۯۧۻؘۮؘڷؙۅؙڵۘٵڡؙٲڡۧۺٛۅٵڣۣڡٙٮؘٵڮؠٵۅؙػؙڷۅٳ۫ڡڹڗۣۯ۫قۣڡؚؖٷٳؚڸؘؽؚۅٱڶنٞۺٛۅۯ ٥ عَلَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ١٠ أَمُ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَامُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (٧٧) وَلَقَدْكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلَهِمُّ فَكَيْف كَانَ نَكِيرِ (١٠) أُوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَّاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا كُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْ مَنَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ<sup>(</sup> هُوَجُندُلُكُمْ يَنصُرُكُمْ مِن دُونِ ٱلرَّحْكِنَّ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ الْمَنَّ هَنَدَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بِلَلَّجُّواْ فِعُتُوِّ وَنْفُورِ (١) أَفْمَن يَمْشِيمُ كِبَّاعلَى وَجْهِمِ عَأَهْدَى ٓ أُمَّن يَمْشِي سَويًّا عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (1) قُلْهُوَ ٱلَّذِي أَنشَا كُرُّ وَجَعَلَ لَكُمُّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَوَٱلْأَفْعِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشَّكُرُونَ ٣ قُلَهُواًلَّذِي ذَرّاً كُمُّ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشِّرُونَ ٤ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَدَاٱلُوعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (٥٠) قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَ إِنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينُ (٢٦ > K > F 07 F



نَسِمُهُ عَلَى لَخُرُّطُومِ (١٠) إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بِلَوْنَا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذَا قُسَمُواْ (٧٧) وَلَايَسْتَتْنُوْنَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَاطَآبِفُ مِّن رَّبِّك وَهُمْ نَا يِهُونَ ١٩) فَأَصْبَحَتْ كَالصِّريمِ ١٠) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينُ (١) أَنِ ٱغَدُواْعَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِمِينَ (٢٠) فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ (٢٠) أَنَّلَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلَّيْوَمَ عَلَيْكُم مِيِّسْكِينٌ إِنَّ وَعَدَوْاْعَلَى حَرْدِقَندِرِينَ (0) فَلَمَّا رَأَوْهَاقَالُواْ إِنَّا لَضَآ لَّوْنَ (٦) بَلْ نَحُنُ مَحُرُومُونَ (٧٧) قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَرَأَقُل لَّكُوْلُولَاتُسَبِّحُونَ (١٨) قَالُواْسُبْحَنَ رَبِّنَآإِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ (١٩) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ (٣) قَالُواْ يُوَيُلُنَا إِنَّا كُنَّاطَ فِينَ (٣) عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنا رَغِبُونَ (٣٠ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ (٣٣) إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَرَيِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم ا أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ (٣٠ مَالَكُوكَيْفَ تَحَكُّمُونَ (٣٦) أَمُ لَكُورِكِتَابُ فِيهِ تَدُرُسُونَ (٣٧) إِنَّا لَكُورِ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ (٣٨) أَمُ لَكُو أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَعَكَّمُونَ (٣٠) سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ ﴿ ثَا أُمْ لَهُمْ شُرَكًا أَهُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكًا مِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ (١) يَوْمَ يُكَشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ 070



لَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ( ) أَخَدَةٌ رَّابِيَّةً ١٠ إِنَّا لَمَّاطَعَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْحَارِيَةِ وُ تَذَكِرَةً وَيَعِيهَا أَذُنُّ وَعِيَّةٌ (١١) فَإِذَانُفِحَ فِي ٱلصُّورِ ٣ ) وَخُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالْ فَذُكَّتَا دَكَّةً وَحِدَةً نِدُوقَعَتِٱلْوَاقِعَةُ (١٥) وَانشَقَّتِٱلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمَهِ ذِوَاهِيَّةُ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٓ أَرْجَآيِهَأُو يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيِذِ ثَمَٰنِيَةٌ نِرِتُعُرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرْخَافِيَةٌ (١٨) فَأَمَّا مَنْ أُوتِي لُهُ بِيَمِينِهِ عِنْيَقُولُ هَآؤُمُّ أَقْرَءُواْ كِتَابِيَهُ (١١) إِنِّ ظَنَنتُ أَنِّ مُلَقِ أَن فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ (١) فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ قُطُو فُهَا دَانِيَةٌ ﴿ ٢٣ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓ عَاٰبِمَآ أَسۡلَفۡتُمۡ ٱلْخَالِيَةِ (1) وَأَمَّا مَنَّ أُوتِي كِتَبَهُ بِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمُ أُوتَ كِتَبِيهُ وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيَهُ (٦٠) يَنلَيْتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةُ (٢٠) مَٱ أُغْنَى جهره معلم المعلم المعل عَنِّي مَالِيَهُ (٢٨) هَلَكُ عَنِّي سُلُطُنِيهُ ( ٣. لَةِ ذَرْعُهَا سَبَعُونَ ذِرَاعًا فَأَسَلُكُوهُ صَلُّوهُ (٣٦) ثُمَّ فِي سِ ) وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طُعَامِ ٱلْمِسْكِينِ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ

سكنة لطيفة على الهساء



لَوْ يَفْتُ لته التي تئويه 099 (15 (آإِنَّهَا لَظَيْ (١٥) نَزَّاعَةً لِّلسُّوي ٧٧ وَجَمَعَ فَأُوْعَيَ ١٨ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَ ) إِذَامَسَهُ ٱلشَّرُّجَرُوعَانَ وَإِذَامَسَّهُ ٱلْخَيْرُمَنُوعً اللِّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ ١٦٠ وَٱلَّذِينَ حَقّ مّعَلُومٌ إِنَّ لِلسَّآمِلِ وَٱلْمَحْرُومِ (٢٥) وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ وَٱلْذِينَ هُم مِنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ مُونِ (٢٨) وَأَلْذِينَ هُمِّ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ لَكَتَ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ نَ (٣) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأُمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُو فَأُولَٰتِإِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُم بِشَهُ لَا يَهِمْ قَايِمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَا يَهِمْ يُحَافِظ أُوْلَيَكَ فِي جَنَّنتِ مُّكُرِمُونَ (٣٥) فَالِٱلَّذِينَكُفُرُواْ قِبَلُكَ مُهَطِعِينَ 45 (٣٧) أيطمع ك عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَن ٣٨ كُلَّا إِنَّاخَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعُ K 079

فَلا أَقْمِهُ مِرَبِّ الْمُشَرِقِ وَٱلْمَعَرَبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلْقُواْ يُومَهُمُّا ) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهَفُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ ٱلْيُومُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ المورة نواح نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَأَنَّ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَ عَذَاتُ أَلِيمٌ (١) قَالَ يَنْقُو مِ إِنَّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٢ أَنِ ٱعْبُدُ ٣ يَغْفِرُلَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَاجَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لُوَكُنْتُمْ تَعُلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعُونُ قُومِي لَيْلًا وَنَهَارًا (٥) فَلَمْ يَزِدُ هُمْ دُعَآءِيٓ إِلَّا ادْعُوْتُهُمْ لِتَغْفِرِلَهُمْ جَعَلُواْ أُصَٰبِعَهُمْ فِيٓءَ اذَا نِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ اثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿ أَثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاتَ عَفَّارًا ov.

ثُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا (١١) وَيُمْدِدُكُمْ بِأُمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُوْجَنَّاتِ وَيَجْعَل لَّكُو أَنْهُارًا ١٠٠ مَّالكُو لا تَرْجُون لِلَهِ وَقَالًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أُطُوارًا اللهُ أَلَمْ تَرَوُّا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَنُونِ طِبَاقًا (١٥) وَجَعَلَ ٱلْقَمَرِفِيمِنَّ نُوْرًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا (١٦) وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يَعِيدُكُوفِهَ اوَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (١) وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُوا ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١ لِتَسْلُكُواْ مِنْهَ سُبُلًا فِجَاجًا أَنَّ قَالَ نُوحُ رَّبٍّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالْهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ١٠٠ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ١٠٠ وَقَالُواْ لَاتَذَرُنَّ ءَالِهَ لَهُ وَلَا تَذَرُنَّ وَدُّا وَلَا شُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَّرًا ١٦ وَقَدْأَضَلُّواْ كَثِيراً وَلَا تَزِدِٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَا ٤ مِّمَا خَطِيَّتَ مِمْ أُغْمَ قُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا (6) وَقَالَ نُوحُ رَّبَلَانَذُرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا (٦) إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَ ادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (٧٠) رَّبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَ لِلدِّيُّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي امُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَرِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا اللَّهِ 



وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ) وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّم حَصَّ وَأَلُّو ٱسْتَقَنَّمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً عَدُقًّا فية ومَن يُعْرِضُ عَن ذِكْر رَبِّهِ - يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدّ نجدَ يلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا (١١) وَأَنَّهُ لِمَا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا (١٠) قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُواْرَبِّي وَلَآ أَشِّر قُلْ إِنِّي لا ٓ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَارَشَدًا ١٠٠ قُلْ إِنِّي لَن يُحِيرَ نِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَّ أَجِدَ مِن دُونِهِ عُمْلَتَ حَدًّا (١) إِلَّا بِلْغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ عَوْمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُونَ (١٦) حَتَّى إِذَارَأُواْمَا يُوعَدُونَ فَسَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَـدَدًا ۞ قُلْ إِنْ أَدْرِي مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالَمُ ٱلْغَيْبِ فَالْا (0) (٦) إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ لَكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خُلُفِهِ عِرْصَدًا (٢٠) لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبُ





(٢) ثُمَّ عَبِسَ وَبِسَرَ (١٢) ثُمَّ أَدْبَرُ وَأَسْتَكْبَرَ (١٣) فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّاسِعُرُّ يُؤْثُرُ كَ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ ۞ سَأْصُلِيهِ سَقَرَ ٢٠٠) وَمَآ أَدۡرَبُكَ مَاسَقُرُ (٢٧) لَاتُبُقِي وَلَاتَذَرُ (١٨) لَوَّاحَةٌ لِلْبَشِر (١٩) عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشَرَ ) وَمَاجَعَلْنَآ أَصْحَلَا لُنَّارِ إِلَّا مَلَكِيكَةٌ وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتُنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَبَرْدَادَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَا وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآأَرَادَاللَّهُ مِهَذَامَثَكُ كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَريِّك إِلَّا هُو وَمَاهِي إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ (٣) كَلَّا وَٱلْقَهَرِ ٣٦ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (٣٣) وَٱلصَّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ (٣٠) إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ (٣٠) نَذِيرَا لِلْبُشَرِ (٣٠) لِمَن شَآءَ مِنكُرُ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (٣٧) كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ (٣٨) إِلَّا أَصْحَنَا لَيْمِينِ (٣٦) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَ لُونَ ٤٠٠ عَنُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١١) مَاسَلَكَ كُرْفِ سَقَر (١٢) قَالُواْ لَمْ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ (٣٠) وَلَوْ نَكُ نُطِعِمُ ٱلْمِسْكِينَ (١٠) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآإِضِينَ (٥٠) وَكُنَّا ثُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ (٥٠) حَتَّىٓ أَتَكْنَا ٱلْيَقِينُ (



﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللّ كَلَّآبَلُ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ٢٠٠ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ١١٠ وُجُوهُ يُومَهِذِ نَاضِرَةً ١٠٠ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٣٦) وَوُجُوهُ يُوَمَ إِنهِ بَاسِرَةٌ (١٠) تَظُنَّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (٥٥ كَلَّ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِي (٢) وَقِيلَ مَنْ رَاقِ (٢٧) وَظَنَّ أَنَّدُٱلْفِرَاقُ (١٨) وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ (٣٠) إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَبِنِ ٱلْمَسَاقُ (٣٠) فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلَّىٰ ٣٦ وَلَكِن كُذَّب وَتُولِّى (٣٢ أُمَّ ذَهَب إِلَىٰ أَهْلِه عِيتَمطَّى (٣٣ أُولَى لَك فَأُولَىٰ ٢٠ شُمِّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ (٥٠ أَيَحْسَبُ لِإِنسَنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى (٣٠ أَلْرَيْكُ نُطْفَةٌ مِّن مِّنِيَّ يُمْنَى (٣٧) ثُمَّ كَانَ عَلْقَةٌ فَخَلْقَ فَسُوَّىٰ (٣٨) فِيَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِٱلذَّكَرَوَٱلْأَنْثَىٰ (٣) أَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَادِرِعَلَىٰٓ أَن يُحْتِيَ ٱلْمُوْتَى ا سُولَةُ إلانسَانِهُ \_ ألله الرِّحْمَرُ الرِّحِيمِ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينُ مِّنَ ٱلدَّهُ وِلَمْ يَكُن شَيْءًا مَّذَكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطِّ فَلَةٍ أُمْشَاجٍ تَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّاهَدَيْنَاهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكُنِفِرِينَ سَلَسِلا وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا ﴿ ۖ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَيْشْرَبُونَ مِنكَأْسِكَانَ مِزَاجُهَاكَافُورًا ( AN ( OVA

عَنْنَا

عَيْنَا يَشْرَبُ جِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ( ) يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ٧ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَمَتِيمَا وَأُسِيرًا ﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جُزَاءً وَلَا شُكُورًا و إِنَّا فَغَافُ مِن رَّبِّنَا يُومًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (١٠) فَوَقَدْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّنَّاهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُورًا ١١ وَجَزَيْهُم بِمَاصَبُرُواْجَنَّةٌ وَحَرِيرًا اللهُ مُتَكِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأَرَابِكِ لَا يُرَوْنَ فِهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهُ رِيرًا اللهُ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا اللهِ وَيُطَافُ عَلَيْهِم عِانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قُوارِيرُا (١٠) قُوارِيرُا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (١١) وَيُسْقَوْنَ فِيهَ كَأْسًا كَانَ مِنَ اجْهَا زَنْجِيلًا ١٧٠ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ١٨ وَيَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسِبْتُهُمْ لُوْلُوَّا مَنْثُورًا ١١) وَإِذَا رَأَيْتُ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِياً وَمُلْكًا كِبِيرًا ١٠) عَلِيْهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُواْ أَسَاوِرَمِن فِضَةً وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (١) إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا ١٢) إِنَّا نَعُنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا (٣) فَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا ( ) وَأَذْكُرِ ٱسْمَرَيِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ( 6 



فَجَعَلْنُهُ فِي قُرارِمَّكِينِ ا فقدرنا فنِعُمُ ٱلْقَادِرُونَ (٢٣) وَبُلُ بُومِ أَلُّمْ نَحْعَلُ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا (٥٠) أَحْيَاءَ وَأَمْوَا تَا (٢٠) وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِي (٢٧) وَيُلُّ يَوْمَ إِلِهِ لِلْمُكَدِّبِينَ شَامِخَاتِ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَّاءَ فُرَاتًا ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَاكُنْتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ۞ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثُلُه ) لَاظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ (٣) إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَالْقَصْرِ ٢٦) كَانْتُهُ جِمَالَتُ صُفْرٌ (٣٣) وَيُلُّ يَوْمَ إِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَنَدَانُوهُ لَا يَنطِقُونَ (٣٥) وَلَا يُؤَذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ لِّلْمُكَذِّبِينَ (٣٧) هَنْذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُوِّلِينَ (٣٨) فإن مَنَ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ٣٦ وَيُلُّ يُومِ إِلَّهُ كُذِّبِينَ وَفَوَكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (١٠ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓعًا ظلال وعيون بِمَاكَنتُهُ تَعْمَلُونَ (١٦) إِنَّا كَذَٰ لِكَ بَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (١١ ونَ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ شَجْرِمُونَ (١٠ وَإِذَاقِيلَ لَمُمُ أَرْكُعُواْ لَا يَرْكُعُونَ (١٩) فَبِأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُون OAL



﴿ النَّازِعَ إِنَّ الْمُؤْكِدُ النَّائِزِ ، النَّازِعَ إِنَّ الْمُؤْكِدُ إِنَّ الْمُؤْكِدُ إِنَّ الْم النَّ النَّاللَّ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (١٣) حَدَآبِقَ وَأَعْنَبُا (٢٣) وَكُواعِبَ أَتَّرُ ابَّا (٣٣) وَكُأْسًا دِهَاقًا ٤ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا وَلَاكِذُ ابَّا ٥ جَزَآءً مِن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا (٣) رَّبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا ٱلرَّحْمَلَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ٧٣ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيْكَةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (٣٠) ذَٰ لِكَ ٱلْيُوٓمُ ٱلْحَقُّ فَمَر شَاءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَمَّابًا (٣) إِنَّا أَنَذُرْنَكُمْ عَذَابًا قَربيًا يُوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَاقَدَّمَتَ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرِيكَيْتَنِيكَنْتُ تُرَبَّا سُورَةُ النّازعاني والله الرَّحْنُزُ الرِّجِهِ وَٱلنَّنزِعَتِ غَرِقاً ﴾ وَٱلنَّنشِطَتِ نَشْطاً ۞ وَٱلسَّنبِحَتِ سَ ٣ فَٱلسَّابِقَتِ سَبْقًا ﴿ فَٱلْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴿ قُلُوبُ يَوْمَبِذِ وَاجِفَةٌ ﴿ أَبْصَـُرُهَا خَلِشِعَةٌ ۞ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ۞ أَءِ ذَاكُنَّا عِظْنَمَا نَجْدَةٌ ١٤ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ١٤ فَإِنَّا فَإِمَّاهِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ إِنَّا فَإِذَا هُم بِأَلْسَاهِرَةِ إِنَّا هَلْ أَتَنْكَ حَدِيثُ مُوسَى (٥٥



سُولُا عِبْسِنَ النَّ النَّاللَّافِ وَمَايُدُرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ٢ كُرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرِيِّ ﴿ الْمَامِنُ اسْتَغْنَى ٥ عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكِّي ٧ وَأَمَّامَنَ جَآءَكَ يَسْعَى اوهو يخشي عَنْهُ تَلَهِّي ١٠) كُلْآ إِنَّهَا تَذْكِرُةٌ (١١) فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ (١١) فِيضُحُفِ مُّكَرِّمَةٍ ) مِّرْفُوعَةِ مُّطَهَّرَةِ (١٤) بِأَيْدِي سَفَرةٍ (١٥) كِرَامِ بِرَرَةٍ (١٦) قُتِلُ أَلْإِنسَكُ ١٧) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (١٨) مِن نُطُفةٍ خَلَقَهُ وَفَقَدَّ رُوُ (١٩ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَوُ (٢٠) ثُمَّ أَمَا تَدُوفَأَ قَبَرَهُ (١٦) ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ (٢٠) كُلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرُوْ (٣٠) فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنسَنْ إِلَى طَعَامِهِ ۗ ٤٠٠ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا ٢٥) أُمُّ شَقَقْنَاٱلْأَرْضَ شَقَّالً إِنَّ فَأَنْتَنَافِيهَا حَبَّالً إِنَّ وَعِنْبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونَا وَنَخْلًا ١٩ وَحَدَا بِقَ غُلْبًا ٢٠ وَفَكِكِهَ قُوأَبًا ١٦ مَّتَعَالَكُمْ أَنْعَلِمِكُمْ (٣٦) فَإِذَاجَآءَتِٱلصَّآخَةُ (٣٣) يَوْمَ يَفِرُٱلْمَرُهُ مِنْ أَخِيهِ ( إِلْكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ يَوْمَيِذِ شَأْنُ ٢٥ وصلحبته وبنيه (٣٦ ) وُجُوهُ يَوْمَ إِنْ مُسْفِرَةٌ (٢٨) ضَاحِكَةٌ مُسْتَب اقَتْرَةُ (١١) أُولَتِكَ هُمُ ٱلْكَفْرَةُ ٱلْفَجْرَةُ ترهقه غيرة € o∧o

إذَا ٱلشَّمْسُ



## المُؤَالِثَلاثُونِ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْكُواَكِبُ ٱنتَثَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتُ (٣) وَإِذَا ٱلْقُبُورُبُغَيْرَتُ ٤) عَلِمَتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّ مَتْ وَأَخَّرَتْ ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَاعَزَّكَ بَرِيِّكَ ٱلْكِرِيمِ ١ ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنِكَ فَعَدَلُكَ (٧) فِيَ أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ (١) كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ١ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ١٠ كِرَامًا كَتِبِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٢) إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمِ (١٣) وَإِنَّ ٱلْفُجَّارِلَفِي بَحِيمِ (١٠) يَصْلُونَهَايَوْمُ ٱلدِّينِ (١٥) وَمَاهُمُ عَنْهَا بِغَآبِيِينَ ١١) وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ (١٧) شُمَّ مَاۤ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَهِذِ لِلَّهِ شُورَةُ المُطَفِّفُنْ وألله التحمز الرجير وَيْلُ لِلْمُطَهِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُواْعَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو قَرَنُوهُمْ يُغْسِرُونَ ﴿ أَلَا يَظُنُّ أَوْلَيْكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ﴿ لِيَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّا اللَّ اللَّهِ الْعَالَمِينَ

ٱلَّذِينَ يُكُذِّبُونَ بِيوْمِ ٱلدِّيرِ لَا كُلِّ مُعْتَدِ أَثِيمِ (١٠) إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُتَا قَالَ أَسَا (بَلَّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (اللَّهِ كَتَابُّ مِّرُقُومٌ نَ يَشْهَدُهُ الْمُقَرِّبُونَ وَمَا أَدْرَيْكَ مَاعِلْتُونَ عَلَى ٱلْأُرَآبِكِ يَنظُرُونَ ) إِنَّ ٱلْأَبُرَارَ لَفِي نَعِيمِ 27 يُسْقُونَ مِن رَّحِيقِ مَّ وجوههم نضرة ألتعيم (1) كُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَا فَسِي ٱلْمُتَنَافِسُونَ ٢٧ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرِّبُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضَّ وَإِذَا ٱنقَلَبُوا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوٓا إِنَّ هَـٰٓ وُكَآدِ لَصَآ الُّونَ فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَ ٱلْكُفّ

عَلَى

































## دعاء ختم القرآن

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الَّذِي اخْتَارَ لنَفْسه الدَّوَامْ، وَحَكمَ بالمَوْتِ وَالفَناءِ عَلَى خَلْقه الْخاص وَالْعَامْ، وَسَاوَى بالتَّراب بَيْنَ الْمُلُوكِ وَالْخُدَّامْ، فَسُبْحَانَهُ مِنْ عَزِيزٍ لَا يُضَامُ، وَمَلِكَ لَأَ يُرَامُ وَقُويً لا يُغْجِزُهُ الانْتَقَامُ، خُلِقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا في ستَّة أيَّامُ، وَعنْدَهُ علَمُ السَّاعَة وَيُنَزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْمَلَكَ الْقُدُّوسُ السَّلَامْ، وَصَدَّقَ مُحَمَّدٌ عَبِدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُفَضَّلَ عَلَى سَائِر الْأَنَّامْ، الْمَخْصُوصُ بِالشَّفَاعَة وَالْحَوْضِ وَالْمُقَامْ، الذَّى هَدَانَا اللَّهُ بِهِ لِدِينِ الْإِسْلَامِ، وَ الذي أُوضَحَ لَنَا مُبْهَمَاتِ الْأَحْكَامُ، اللَّهُمَّ صَلَ وَسَلْمٌ عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّد وَعَلَى آله وَأَصْحَابِه مَا أَسْفَرَ صُبْحٌ وَمَا دَجَا ظَلَامٌ، أَيُّهَا النَّاسُ أَيْقظُوا قُلُوبَكُمْ منْ مَرَاقد الْغَفَلَات، وَازْجُرُوا نُفُوسَكُمْ عَنْ مَوَارِد الْهَلْكَات، وَعَجِّلُوا بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ هُجُومِ الْمَمَاتِ، وَأَكْثُرُوا مِنْ ذَكُرِ هَادِم اللَّذَات، في مَوَاطن الْخُلُوات، وَإِيَّاكُمْ وَمَظَالَمَ الْعبَاد، فَإِنَّهَا منْ أَكْبَرِ الْخَطيئَاتِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا لَيْسَتْ بدَار ثَبَاتٍ، وَإِنَّمَا هِيَ دَارٌ غُرُورٍ وَشُتَاتٍ، وَمَحَلَ الرَّزَايَا وَالْآفَاتِ، دَارٌ أُوَّلُهَا عَنَاءٌ، وَآخِرُهَا فِنَاءٌ، حَلالهَا حسَابٌ، وَحَرَامُهَا عَقَابٌ، إقبَالهَا

خَديعَةٌ، وَإِدْبَارُهَا فَجِيعَةٌ. صَفَوُهَا إِلَى كَدَرٍ، وَأَمْنُهَا إِلَى حَذَرٍ، تَسْمَحُ لِمَخْلُوقِ بِسُرُورِ، وَلَا لإنسَانِ بِحُبُورِ، فَكُمْ غَيَّرَتْ حَوَادِثُهَا مِنْ نِعْمَةِ شَهِيَّة، وَكُمْ أَبَادَ صَرْفُهَا مِنْ أُمَّة ضَعِيفَة وَقُويةٍ، فَيَا ذُوي الْهِمَم الصَّارِمَةِ، وَيَا ذُوي الْأَنْفُسِ الظَّالِمَةِ، أَتَحْسَبُونَ أَنَّ نُفُوسَكُمْ مِنَ الْمَوْتِ سَالِمةً، هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ، لَيْسَ لَكُمْ مِنَ الْمَوْتِ فَوَاتٌ. فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لِهِذَا الْمَنْهَلِ وَاردُونَ، وَعَلَيْهِ قَادِمُونَ، وَلِغَصَصِهِ مُتَجرِّعُونَ، فَكُونُوا مِنَ اللهِ عَلَى حَذَرٍ ﴿ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ، ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَنْهُمُ أَنفُسَهُمُّ أُولَكَيْكَ هُمُ ٱلْفَنسِقُونَ ﴾ اللَّهُمَ صَلَ عَلَى مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ كَمَا صَلِّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِين إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمِّد صَلَّاةً تُتَجِينَا بِهَا مِنْ جَميع الأهوال وَالآفات، وَتُطهِّرُنَا بِهَا منْ جَميع السَّيئَات، وَتَقَضِي لَنَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ، وَتَرفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَات، وَتُبَلِفُنَا بِهَا أَقْصَى الغَايَاتِ، مِنْ جَمِيعَ الْخَيْرَاتِ، في الْحَيَاة وَبَغْدَ الْمَمَات، إنَّكَ سَميعٌ قريبٌ مُجيبُ الدَّعَواتِ. اللَّهُمَّ أَنْفَعْنَا وَارْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ، وَعُمَّنَا بِالْغُفْرَانِ، وَتَقَبَّلُ مِنَّا

قِرَاءَتْنَا يَا كَرِيمُ يَا مَنَّانُ، بَلِّعْ اللَّهُمَّ وَأُوْصِلْ ثَوَابَ مَا قَرَأُنَاهُ، وَبَرَكَةَ نُور مَا تَلُوْنَاهُ، منْ كتَابِكَ الْعَزيز، وَكَلامكَ الْقَديم، هَديَّةُ منَّا وَاصِلَةً، وَرَحْمَةً مِنْكَ يَا إِلَهِي نَازِلَةً، وَبَرَكَةً مِنْكَ شَامِلَةً. نُهْدِيهَا وَنُقَدِّمُهَا إِلَى رُوحٍ حَضْرَةٍ سَيِّدِ الْأَنَامِ، وَمِصْبَاحِ الظَّلَامِ، رَسُولِ اللهِ الْمَلِكِ الْعَلِيمِ الْعَلَّامِ، مُحَمَّدِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَزْكَى السَّلام، وَإِلَى أُرْوَاحِ آبَائِهِ وَإِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيينَ وَالْمُرسَليِنَ. وَإِلَى أَرْوَاحِ الصَّحابَةِ والْقَرَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدَّينِ، وإلَى أَرْاوَحِ الْأَنمَّةِ الْأَرْبَعَةِ الْمُجتَهِدِينَ، وَمُقلِّدِيهِمْ وَتَابِعِي أَثَرهِمُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. وَاجْعَلِ اللَّهَمَّ ثَوَاباً مِنْ ثَوَابِ ذَلِكَ إلى أَرْوَاحِ مَنْ قَرَأْتُ هذهِ الْقِرَاءَةَ الشَّريفَةَ لأَجْلِهِمْ، وقَرَأْنَا الدُّعَاءَ لِسَبَبِهِمْ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ مِنَّا بِهِمْ وَباسْمِهِمْ. النَّازِلينَ بِفَنَائِكَ الْمُحتَاجِينَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَرُضْوَانِكَ، مَنِ انْتَقَلُوا عَنِ الْأَهْلِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَأَنْشَدْتَهُمْ ظُلُمَاتِ اللَّحُودِ بلسَانِ الْحَالِ، اللَّهُمَّ أَفْسِحُ لَهُمْ فِي قُبُورِهِمْ ضِيقَ الْمَضَاجِعِ وَالضَّرَائِحِ، وَآنِسُ وحَشَتَهُمْ بَيْنَ الْجَنَادِلِ وَالصَّفائِح، وَاغْفِرْ لَهُمْ مَا اقْتَرَفُوا مِنَ الذُّنُوبِ وَالْقَبَائِحِ، وانْظُرْ إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ لُطُفِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللَّهُمَّ وَأَطْعِمْهُمْ مِنْ ثِمَارِ الجِنَانِ، كُلَّمَا حَسُنَ وَطَابَ، وَاكْشِفْ لَهُمْ يَا كَاشِفَ الْحُجْبِ عَنْ وَجْهِكَ الْحِجَابْ، وَاجْعَلْهُمْ

ممَّنْ قُلْتَ فِيهِمْ، ﴿ وَتُطَافُ عَلَيْهِم إِنَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍوَأَ كُوابٍ ﴾ ﴿ وَٱلْمَلَتِ كَنَّهُ يُدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ (٣) سَلَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبْرُتُمْ فَيعْمَ عُفْبَي ٱلدَّارِ ﴾ اللَّهِم اجْعَلُ وُجُوهَهُمْ مِنَ الْوُجُومِ النَّاصِرَةِ، ﴿ إِلَّارَتِهَانَاظِرَةٌ ﴾، وَلَا تَجْعَلُهَا مِنَ الْوُجُومِ الْبَاسِرَةُ، النَّتِي ﴿ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ مِا فَاقِرَةٌ ﴾، يَاولِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَارَبُّ العَالَمِينَ. أَوْصِل اللَّهُمَ ثَوَابَ هذه الْقَرَاءَة إِلَيْهِمْ، وَضَاعِفُ رَحْمَتَكَ وَرُضُوانَكَ عَلَيْهِمْ، وَاجْعَل الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ نُوراً يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، آنِسِ اللَّهُمَّ وحَشَتَهُمْ، وَارْحَمْ غَرْبَتَهُمْ، وَنَفُسُ كَرْبَتَهُمْ. فَهِمْ عَذَابَ الْقَبْرِ وَفَتْنَتهُ، وَاجْعَلَ قَبُورَهُمْ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَلَا تَجْعَلُهَا حُفْرَةً مِنْ حُفر النِّيرَانِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ هذه القرَاءَةَ الشَّريفَةَ عَلَى قُبُورِهِم نَازِلَةً، وَفي صُحُفهم سَاكنَةً، وَتَغَمَّدُهُم بالرَّحْمَة وَالرُّضُوَانِ، وَأُسْكِنَهُمْ أَعْلَى فَرَادِيسِ الْجِنَانِ، اللَّهُمَّ جَاف الْأَرْضَ عَنْ جُنُوبِهِمْ. وَصَعِّدُ إِلَيْكَ أَرْوَاحَهُمْ، وَلَقِّهِمْ منْكَ رُضُوَاناً، اللَّهُمَ كُنْ لُهُمْ بَعْدَ الْحَبيبِ حَبيباً، وَلدُعَاءِ مَنْ دَعَا لَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سَامِعاً وَمُجِيباً، وَاكْتُبْ لَهُمْ فِي مَوَاهِب رَخْمَتكَ حَظّاً وَنصيباً.

في دُورهم، وَعَلَى أَهُل الْقُصُور في قُصُورهم، وَعَلَى أَهُل الْقَبُورِ فِي قَبُورِهِم، مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمُّ لَا تَدَعُ لَنَا فِي هِذِهِ السَّاعَة الشَّريفَة الْمُبَارَكَة الْمُنوَّرَة عنْدَ خَتْم الْقُرآن الْعَظيم ذُنْبِا إِلَّا غَفَرْتُهُ، وَلَا هُمَّا إِلَّا فَرَّجْتُهُ، وَلَا دَيْنَا إِلَّا قَضَيْتُهُ، وَلَا عَسيراً إِلَّا يَسَّرْتَهُ، وَلَا مَريضاً إِلَّا عَافَيْتَهُ، وَلَا مُسَافراً إِلَّا رَدَدْتُهُ وَسَلَّمَتُهُ، وَلا ضَالا إلا هَدَيْتُهُ. وَلا حَاجَةُ مِنْ حَوَائِج الدُّنيَا وَالآخرَة لَكَ فيهَا رضيَّ وَلَنَا فيهَا صَلَاحٌ، إِلَّا أَعَنْتَنَا عَلَى قَضَائِهَا، بِتَوْفِيقِ مِنْكَ وَعَافِيَّة يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ نُوِّرُ عَلَى مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ قَبُّورَهُمْ، وَاغْفِرُ لِلأَحْيَاءِ وَيَسِّرُ أُمُورَهُمْ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمِ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْعلَّمتَهُ أَحَداً منْ خَلْقكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ في كِتابكَ، أَنْ تَجْعَلُ الْقُرْآنُ الْعَظيمَ رَبِيعَ قَلُوبِنَا، وَشَفَّاءَ صُدُورِنَا، وَجلاءَ هُمُومنًا وَغُمُومنًا، وَسَعَةُ في أَرْزَاقِنَا، وَمَغْفَرَةً لذُنُوبِنَا، وَكَفَّارَةً لسَيِّئَاتِنَا. اللَّهُمَّ اجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظيمَ لَنَا إِمَاماً وَهُدىً وَرَحمَةً، وَلَا تَجْعَلُهُ عَلَيْنَا وَبَالاً وَغَضباً وَنقَمَةً. اللَّهُمَّ وَذَكِّرْنَا منَّهُ مَا نُسِّينًا، وَعَلِّمْنَا منْهُ مَا جَهلْنَا، وَارْزُقْنَا حُسْنَ تلاوَته وَفَهُمَ مَغْنَاهُ آناءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى، وَاجْعَلُهُ حُجَّةً لَنَا، وَلَا تَجْعَلُهُ حُجَّةً عَلَيْنَا، مَوْلَانا رَبَّ الْعَالَمينَ، اللَّهُمَّ

وَاجْعَلْنَا مِمَّنَ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ فَيَرْقَى، وَلَا تَجْعَلْنَا مِمِّنَ يَقْرَأُهُ فَيَشْفَى، وَاكْتُبُ لَنَا فيه بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَعِتْقاً، وَاحْشُرْنَا تَحْتَ لوَاء مَنْ كَمَّلْتَهِمُ خَلْقاً وَخُلُقاً . رَبَّنَا لا تَرُدُّنَا بَعْدَ الدُّعَاء خَائِبِينَ، وَلَا عَنْ بَابِ جُودِكَ مَطرُودِينَ، يَا قَابِلَ التَّائِبِينَ تُبْ عَلَيْنَا أَجْمَعِينَ وَتَوَقَّنَا مُسْلمِينَ. وَارْحَمْنَا برَحْمَتكَ وَأَنْتَ أَرَحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ يَا مُعَلِّمَ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَّمْنَا، وَيَا مُفَهِّمَ سُلَيمَانَ فَهِّمْنَا، سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَا، إِنَّكَ أَنْتَ العَلِيمُ الْحَكِيمُ. رَبَّنَا لَا تُرْغُ قُلُوبَنَا بَغْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَّهَابُ. وَاجْعَلْ يَا مَوْلَانَا مَا نَحْنُ فِيهِ خَالِصاً لِوَجْهِكَ الْكَريم، وأَفْضَلَ صَلُوَاتِكَ وَأَتَمّ التُّسْلِيمِ عَلَى صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ الْعُظْمَى وَالْخُلُقِ الْعَظيمِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لله رَبِّ العالمين.

اختيار الشيخ عبد العزيز حمادة يرحمه الله

### dago

ينبغي لقارىء القرآن الكريم مراعاة ما يأتي لحفص عن عاصم وذلك من طريق الحرز الذي عول عليه العلماء عند ضبطهم لهذا المصحف. وهو:

١.مد المنفصل

٢. ﴿ وَيَبْضُطُ ﴾ بسورة البقرة و ﴿ بَضُطَةً ﴾ بسورة الأعراف
 كلاهما يقرأ بالسين فقط.

(﴿ٱلْمُصَيِّطِرُونَ﴾ بسورة الطور و﴿ يِمُصَيِّطِرٍ ﴾ بسورة الغاشية كلاهما تقرأ بالصاد فقط).

٣. ﴿ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ ﴾ في الموضعين بسورة الأنعام و ﴿ ءَ ٱللَّهُ ﴾ في الموضعين في سورتي يونس والنمل، و ﴿ ءَ ٱلْكُنَ ﴾ في الموضعين بسورة يونس كلها تقرأ بالوجهين الإبدال والتسهيل في همزة الوصل.

٤ . ﴿ يَلْهَتُّ ذَّالِكَ ﴾ بسورة الأعراف ﴿ أَرْكَب مَّعَنَا ﴾ بسورة هود كلاهما يقرأ بالإدغام فقط، ﴿ يسَنَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴾، ﴿ يَنَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴾،

٥. ﴿ بَحُرِيهَا ﴾ بسورة هود تقرأ بالإمالة الكبرى.

 ٦. ﴿ لَا تَأْمُنَا ﴾ بسورة يوسف تقرأ بالوجهين الرَّوم والإشمام.

٧٠ ﴿عِوَجًا ۚ ۚ قَيِهَا ﴾ بسورة الكهف، ﴿مِن مَّرْقَدِنَا هَادَا ﴾
 بسورة يس، ﴿مَنْ لَاقٍ ﴾ بسورة القيامة، ﴿ كَلَا بَلْ رَانَ ﴾

بسورة المطففين، كلها تقرأ بالسكت فقط.

٨. ﴿ فِيهِ مُهَانًا ﴾ بسورة الفرقان. تقرأ بإشباع هاء الضمير.

٩. ﴿ضَعْفِ ﴾ في الموضعين بسورة الروم، و﴿ضَعْفًا ﴾
 بسورة الروم أيضاً ثلاثتها تقرأ بالوجهين الفتح والضم
 في الضاد.

أَغِمَونُ ﴾ بسورة فصلت تقرأ بتسهيل الهمزة الثانية.

11. ﴿ مَالِيَهُ ۞ هَلَكَ ﴾ بسورة الحاقة تقرأ بالوجهين: السكت والإدغام.

17. ﴿ وَاتَكْنِ مَ ﴾ في سورة النمل تقرأ بإثبات الياء وحذفها وذلك حال الوقف عليها.

17. ﴿ سَلَسِلًا ﴾ في سورة الإنسان، تُقرأ بالوجهين إثبات الألف وحذفها، وذلك حال الوقف عليها.

## التعريف بهذا المصحف الشريف

الحمد لله الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً، وتبارك الذي يسَّره للمدَّكرين تيسيراً، وتعالى الذي تكفل بجعله هادياً وبشيراً، والصلاة والسلام على من نُزّل عليه القرآن تتزيلاً، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد فإنه لشرف عظيم لقطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت أن يُقَدِّم لجمهور المسلمين هذه الطبعة من القرآن الكريم وقد كُتب هذا المصحفُ وضُبط على ما يوافق راوية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي عن أبي عبد الرحمن بن حبيب السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين، عن النبي

وأخِذَ هجاؤه: مما رواه علماء الرسم عن المصاحف التي بعث بها الخليفة الراشد عثمان بن عفان والكوفة الراشد عثمان بن عفان والنسام ومكة، والمصحف الذي جعله لأهل المدينة، والمصحف الذي اختص به نفسه، وقد روعي في ذلك ما نقله الشيخان أبو عمرو الداني وأبو داود سليمان بن نجاح - رحمهما الله - مع ترجيح الثاني عند الاختلاف في الغالب.

هذا وعلى الجملة كلِّ حرف من حروف هذا المصحف موافق لنظيره في المصاحف العثمانية الستة السابق ذكرها.

أما الأحرف اليسيرة التي اختلفت فيها أهجية تلك المصاحف فاتبع فيها الهجاء الغالب، ومراعاة القواعد التي استنبطها علماء

الرسم من الأهجية المختلفة.

والعمدة في بيان كل ذلك على ما حققه الأستاذ محمد بن محمد الأموي الشريشي المشهور بالخراز، في منظومته «مورد الظمآن» وما قرره شارحها المحقق الشيخ عبد الواحد بن عاشر الأنصاري الأندلسي.

وَأَخِذَتَ طريقة ضبطه مما قرره علماء الضبط، على حسب ما ورد في كتاب «الطراز على ضبط الخراز» للإمام التّنسي،مع إبدال علامات الأندلسيين والمغاربة بعلامات الخليل بن أحمد، وأتباعه من المشارقة.

واتبع في عد آياته عد الكوفيين عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن حبيب السُّلمي عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، على حسب ما ورد في كتاب «ناظمة الزُّهر» للإمام الشاطبي، وشرحها لأبي عيد رضوان المخللاتي، وكتاب أبي القاسم عمر ابن محمد بن عبد الكافي، وكتاب «تحقيق البيان» للأستاذ الشيخ محمد المتولي شيخ القراء بالديار المصرية سابقاً، وآي القرآن على عدهم (٦٢٣٦) آية.

وأخِذُ بيان أوائل أجزائه الثلاثين وأحزابه الستين وأرباعها من كتاب «غيث النفع» للعلامة الصّفاقُسي، وشروح «ناظمة الزهر» للإمام الشاطبي، و «تحقيق البيان» للشيخ محمد المتولي، و «إرشاد القراء والكاتبين» لأبي عيد رضوان المخلّلاتي.

وأُخِذُ بيان مَكيِّه ومدنيِّه من الكتب المذكورة، وكتاب أبي القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي، وكتب القراءات والتفسير على



## اصطلاحات الضبط

وضع الصفر المستدير (٥) فوق حرف علّة يدل على زيادة ذلك الحرف فلا يُنطق به في الوصل ولا في الوقف، نحو: ﴿ قَالُوۤا ﴾ ﴿ يَتُلُوا أَكُولُوا اللّٰعِلْمِ ﴾ ﴿ وَأَوْلُوا اللّٰعِلْمِ ﴾ ﴿ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِ ﴾ .

ووضع الصّفر المستطيل (٥) فوق ألف بعدها متحرّك يدل على زيادتها وصلاً لا وقفاً، نحو: ﴿ أَنَا ٰخَيْرٌ مِنْهُ ﴾

﴿ لَّكِكَنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّ ﴾ وأهملت الألف التي بعدها ساكن نحو : ﴿ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ﴾، من وضع الصفر المستطيل فوقها، وإن كان حكمها مثل التي بعدها متحرك في أنها تسقط وصلاً وتثبت وقفاً، لعدم توهم ثبوتها وصلاً.

وضع رأس خاء صغيرة بدون نقطة: (ح) فوق أي حرف يدل على سكون ذلك الحرف، وعلى أنه مُظهَر بحيث يقرعه اللسان، نحو: ﴿ مِّنْ خَيْرٍ ﴾، ﴿ وَيَنْعُونَ عَنْهُ ﴾، ﴿ بِعَبْدِهِ ٤ ﴾، ﴿ وَيُنْعُونَ عَنْهُ ﴾، ﴿ وَخُضْتُمْ ﴾، ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ ﴾ . ﴿ وَخُضْتُمْ ﴾، ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ ﴾ .

وتعرية الحرف من علامة السكون، مع تشديد الحرف التالي يدل على إدغام الأول في الثاني إدغاماً كاملاً، نحو: ﴿ أُجِيبَت دَّعُوتُكُما ﴾، ﴿ يَلْهَتُ ذَّلِكَ ﴾، ﴿ قَالَت طَّاآبِفَةُ ﴾، ﴿ وَمَن يُكْرِهِ هُنَّ ﴾، ﴿ أَلَمْ نَظُلُهَ كُم ﴾.

وتعريته مع عدم تشديد الحرف التالي: يدل على إخفاء الأول عند الثاني، فلا هو مظهر حتى يقرعه اللسان، ولا هُوَ مدغم حتى يقلب من جنس تاليه، نحو:

﴿ مِن تَحْتِهَا ﴾ ، ﴿ مِن ثُمَرَةٍ ﴾ ، ﴿ إِنَّ رَبُّهُم بِهِم ﴾ ، أو إد غامه فيه إد غاماً ناقصاً ، نحو : ﴿ مَن يَقُولُ ﴾ ، ﴿ مِن وَالٍ ﴾ ، ﴿ مَا فَرَطْتُمْ ﴾ ، ﴿ مِسَطَتَ ﴾ .

ووضع ميم صغيرة (م) بدل الحركة الثانية من التنوين أو فوق النون الساكنة بدل السكون مع عدم تشديد الباء التالية، يدل على قلب التنوين أو النون ميماً، نحو: ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوا ﴾ ، ﴿ عَلِيمٌ بِذَاتِ الشُدُورِ ﴾ ، ﴿ كَرَامِ بَرَرَةِ ﴾ ، ﴿ مِنْ بَعَدِ ﴾ ، ﴿ مُنْ بَعَدِ ﴾ . ﴿ مَنْ بَعَدْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ أَلَهُ اللَّهُ الْوَالَهُ عَلَيْمُ إِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ بَعَدِ هُ مَنْ بَعَدْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّه

وتركيب الحركتين فتحتين أوضمتين أوكسرتين، هكذا (المام) يدل على إظهار التنوين ، نحو:

﴿ وَلَا شَرَابًا ١٠] إِلَّا ﴾ ، ﴿ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ .

وتتابُّعُها هكذا ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ) : مع تشدید التالي، یدُل علی الإدغام الكامل، نحو : ﴿ غَفُورًا رَّحِیمًا ﴾ ﴿ خُشُبُ مُسنَدَةٌ ﴾ ﴿ فِوَمَهِ نِنَاعِمَةٌ ﴾ .

وتتابُعُها مع عدم التشديد: يدُل على الإخفاء، نحو: ﴿ سِرَاعَأَذَلِكَ ﴾ ، ﴿ شِهَابُ ثَاقِبُ ﴾ ، ﴿ مُطَاعِثُمَّ أَمِينِ ﴾ .

أو الإدغام الناقص نحو: ﴿ رَحِيمُ وَدُودٌ ﴾، ﴿ وُجُوهُ يُومَمِّ فتركيب الحركتين بمنزلة وضع السكون على الحرف، وتتابعها بمنزلة تعربته عنه.

والحروف الصغيرة، تدل على أعيان الحروف المتروكة في المصاحف العثمانية مع وجوب النطق بها،نحو:

ذلك الكِتَبُ ﴾ ، ﴿ يَلْدَاوُودُ ﴾ ، ﴿ يَلْدَاوُر السِنْتَهُم ﴾ ،

﴿ يُحْي، وَيُمِيتُ ﴾ ، ﴿ أَنتَ وَلِيَّ فِ ٱلذُّنيَّا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ ،

﴿ إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ﴾ ، ﴿ لِلْحَوَارِيِّنَ ﴾ ، ﴿ إِ النفِهِمْ رِحْلَةُ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ﴾ ،

﴿ بِهِ عَصِيرًا ﴾ ، ﴿ بِيمِينِهِ عَنْقُولُ ﴾ ، ﴿ وَكَنْالِكَ نُصْحِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

وكان علماء الضبط يلحقون هذه الأحرف حمراء بقدر حروف الكتابة الأصلية، واكتفى بتصغيرها في الدلالة على المقصود.

وإن كان الحرف المتروك، له بدل في الكتابة الأصلية عُوّل في النطق على الحرف الملّحَق لا على البدل، نحو: ﴿ ٱلصَّهَ لَوْ وَ ﴾ ، ﴿ كَمِشْكُوهِ ﴾ ، ﴿ ٱلرِّيوا ﴾ ، ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ ﴾ ،

﴿ لَقَدْرَأَى ﴾ ونحو: ﴿ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَنْضُطُ ﴾.

فإن وضعت السين تحت الصاد دلت على النطق بالصاد، نحو: ﴿ ٱلْمُصَيِّطِرُونَ ﴾ . وإن وضعت فوق الصاد دلت على النطق بالسين مثل ﴿ بَصِّطَةً ﴾.

ووضع هذه العلامة (~) فوق الحرف يدل على مده مدا زائداً على المد الأصلي الطبيعي،نحو:

﴿ الْمَ ﴾، ﴿ ٱلطَّامَّةُ ﴾، ﴿ قُرُوءٍ ﴾، ﴿ سِيَّ عِيمٍ م ﴾، ﴿ شُفَعَاءً ﴾،

﴿ تَأْوِيلَهُ \* إِلَّا اللَّهُ ﴾ ، ﴿ لَا يَسْتَحْي \* أَن يَضْرِبَ ﴾ ، ﴿ بِمَا أُنْزِلَ ﴾ ،

﴿ قُواْأَنفُسَكُو ﴾، على تفصيل يعلم من فن التجويد. ولا تستعمل هذه العلامة للدلالة على الف محذوفة بعد الف مكتوبة، مثل : ﴿ ءَامَنُوا ﴾ كما وضع في كثير من المصاحف بل تكتب ﴿ ءَامَنُوا ﴾، بهمزة وألف بعدها.

والدائرة المُحلاة التي في جوفها رقم: تدل بهيئتها على انتهاء الآية، ورقمها يدل على رقم تلك الآية في السورة، نحو:

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْثَرَ ( ) فَصَلِّلِرَبِّكَ وَٱلْحَرْ ﴾، ولا يجوز وضعها قبل الآية البتة، فلذلك لا توجد في بداية الآية وتوجد في آخرها.

ووضع خط أفقي فوق كلمة يدل على السجدة، ووضع هذه العلامة (١) بعد كلمة يدل على موضع السجدة، نحو:

﴿ وَلِلَّهِ يَسَجُدُ مَا فِي ٱلسَّ مَوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ مِن دَاّبَةٍ وَٱلْمَلَتِ كَهُ وَهُمْ لَا يَسَتَكُبُرُونَ فَ عَالَى اللَّهُ مَرُونَ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

﴿ بِسَالِمَ اللَّهِ عَلَى إمالة الألف الذي بعد الراء نحو الياء، إمالة كبرى.

ووضع النقطة المذكورة فوق آخر الميم قبيل النون المشددة من قوله تعالى: ﴿ مَالَكَ لَا تَأْمَنَا ﴾، يدل على الإشمام وهو ضم الشفتين كمن يريد النطق بضمة، إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة من غير أن يظهر لذلك أثر في النطق.

ووضع نقطة مدورة مسدودة الوسط فوق الهمزة الثانية من قوله تعالى ﴿ ءَا عَجَمِيٌّ ﴾، يدل على تسهيلها بينَ بينَ، أي بين الهمزة والألف.

وكُل تاء رُسمت مفتوحة مثل (رحمت) و(نعمت) و(امرأت) فإن حفَّصاً يقف عليها بالتاء المفتوحة، فإذا رسمت بالتاء المربوطة مثل (كلمة سواء) فالجميع يقفون عليها بالهاء،

## علامات الوقف

- (م) علامة الوقف اللازم، نحو:
- ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ﴾.
  - (لا) علامة الوقف المنوع، نحو:
- ﴿ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ طَيِّيِينَ يَقُولُونَ سَلَةً عَلَيْكُمْ أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ ﴾ .
  - (ج) علامة الوقف الجائز جوازاً مستوى الطرفين، نحو:
    - ﴿ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَكُمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾
  - (صد) علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى، نحو:
  - ﴿ أُولَتِكَ عَلَى هُدَّى مِّن رَّبِّهِمُّ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾.
  - ( ق ) علامة الوقف الجائز مع كون الوقف أولى، نحو:
    - ﴿مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُّ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ ﴾
- (ه: مالامتا تعانق الوقف بحيث يصح الوقف فقط على إحداهما نحو:
  - ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِتَابُ لَارَيْبُ فِيهِ هُلَدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾
  - (س) علامة سكتة لطيفة بدون تنفس: في مثل ألف ﴿ مَّرْقَدِنَّا ﴾.
- (ع) علامة على الركوع (ع) للمصلي، فالمناسب له الركوع



# ما تميزت به هذه الطبعة

### امتازت هذه الطبعة بما يلي:

- ا تعديل علامات الإشمام والروم ونحوها إلى ما كان عليه المتقدمين
  بحعلها بلون الاطار.
- ٢) التنوين المنتابع المنصوب الذي ليس بعده حرف حلق، غُيَّر للأصل، مع أنه متبع في التنوين المنتابع الكسر في جميع المصاحف، فقد كانت المصاحف المطبوعة ولا زالت تكتبه قبل المتبوع أي علامة التنوين قبل الفتحة مثل: ﴿قِطْرًا ﴾ فأصبح ﴿قِطْرًا ﴾.
  - ٣) تعديل وإضافة بعض الوقوف.
  - ٤) وضع التعقيب بأسفل كل صفحة تيسيراً لمتابعة القارئ.
- ٥) وضع علامة الركوع لمعرفة مواطن الوقوف، وحتى لا يقف القارئ
  على مكان لا يحسن الوقوف عليه.
- ٦) تعديل علامة الأجزاء والأحزاب والأرباع داخل الإطار، وأبدال
  إطار رأس الآية ليكون مغايراً لغيرها من رؤوس الآي.
- ٧) تعديل علامة السجود إلى العلامة المستعملة حاليا في جميع المصاحف.
- ٨) زيادة علامة الأسباع بهامش المصحف لسهولة معرفة ختمه في إسبوع.

ويقتضي مقام الشكر التنويه بفضل جميع اللجان التي راجعت

وأشرفت على طبعات هذا المصحف الشريف السابقة، لما بذلوه من مجهود عظيم في إخراجه بهذه الصورة، ذلك المجهود الذي يدل على علم غزير وصبر طويل، ودراية واسعة لرؤساء وأعضاء لجان هذا المصحف، أجزل الله لهم الثواب، ومنحهم التوفيق والقبول، لما قاموا به من عمل جليل. أشرف على هذه الطبعة من قبل قطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت لجنة مراجعة المصاحف برئاسة د. ياسر إبراهيم يوسف المزروعي.

### قرارات اللجان

بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه تم تصحيح هذا المصحف الشريف على هذا الرونق اللطيف موافقا في الهجاء والضبط بما يوافق أصح الأقوال التي أجمع عليها العلماء لرسم المصحف كما أثر عن الخليفة الثالث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وبما تعارف عليه الحفاظ، وبرواية حفص عن عاصم رضي الله عنهما، بخط الخطاط عثمان طه حفظه الله، وبموجب إذن الطبع والنشر المنوح لدار مصحف إفريقيا من قبل المهندس مصطفى صبري البيلاني صاحب الدار الشامية للمعارف مالكة حقوق الطبع والامتياز وبإشراف هيئة عليا من كبار علماء بلاد الشام:

سماحة الشيخ الطيب/ محمد أبو اليسر عابدين رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ/ عبد العزيز عيون السود حفظه الله تعالى فضيلة الشيخ/ محمد كريم سعيد راجح حفظه الله تعالى الأستاذ/ عزيز عابدين

حفظه الله تعالى

الأستاذ/ مروان سوار

وقامت بتدقيق هذا المصحف الشريف ومنحت الإذن بطباعته:

. إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني

رقم (١٤٤) تاريخ ١٣٩٧/٢/١٥هـ الموافق ١٩٧٧/٢/٥ الجمهورية العربية السورية . وزارة الإعلام . مديرية الرقابة

رقم (٦٤٤٤) تاريخ ٢٧/٢/٢٧ م الجمهورية العربية السورية

. وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية رقم (١١/٣٨٩٢) بتاريخ ١٣٩٩/٦/١٣هـ الموافق ١٩٧٩/٥/٩م المملكة الأردنية الهاشمية

. إدارة البحوث الإسلامية والنشر في الأزهر

رقم (٣١٣) تاريخ ١٣٩٩/٧/٨هـ الموافق ١٩٧٩/٩/٣م جمهورية مصر العربية

. رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

رقم (١٠٠٩/ ٥) تاريخ ٧/ ١٠/ ١٣٩٨هـ المملكة العربية السعودية

. رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

رقم (٥/١١٤٩) تاريخ ١٤٠١/١١/٨هـ المملكة العربية السعودية

. رئاسة إدارات البحوث العلمية والدعوة والإرشاد

رقم (٧١١) تاريخ ٢٤/٢/٦/٢٤هـ المملكة العربية السعودية

. إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني

رقم (٥٥٦) بتاريخ ١٤٠٢/٨/١١هـ المملكة العربية السعودية

. وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

رقم (٤٦١/٩/١/٧) بتاريخ ١٤٠٢/٧/١هـ دولة الإمارات العربية المتحدة

. منظمة الإعلام الإسلامي.

رقم (١٥٢٠) تاريخ جمادى الأولى ١٤٠٣هـ الجمهورية الإسلامية الايرانية

. رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

. إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني

رقم (٤٧٧٩) تاريخ ١٤٠٣/٧/٢٢ الموافق ١٩٨٣/٥/٤ الجمهورية العربية السورية

رقم (٥/٨٨٣) بتاريخ ١٤٠٣/٧/١٢هـ المملكة العربية السعودية

. رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

رقم (٥/٥٩٥٢) تاريخ ١٤٠٣/٨/٢٣ المملكة العربية السعودية

. وزارة العدل والأوقاف والشئون الإسلامية

رقم (۲۱/۱/۹٤) بتاريخ ۲۱/۱۰/۱۰ سلطنة عمان

. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

رقم أ.ف / ث. ص / ١٩٩٧/٧٧٠٧م دولة الكويت

. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

رقم أ.ف/ث.س/٢/١١١/٢م دولة الكويت

. الإدارة العلمية بدار مصحف إفريقيا

رقم (۲۰۰۱/۷۹) جمهورية السودان

. اللجنة العليا لطباعة ومراقبة المصحف الشريف

جمهورية السودان

. إدارة البحوث الإسلامية والنشر في الأزهر

رقم (٥٥) تاريخ ٢٠٠٤/٧/١١م جمهورية مصر العربية

. إدارة البحوث الإسلامية والنشر في الأزهر

رقم (٦٦) تاريخ ٢٠٠٤/٧/١١م جمهورية مصر العربية

. لجنة مراجعة المصاحف التابعة لقطاع المساجد وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

رقم (٦/٣٢) تاريخ ١٥/ ١/ ٢٠٠٦م دولة الكويت

. لجنة مراجعة المصاحف التابعة لقطاع المساجد وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

رقم (٧/٣٢) تاريخ ١/ ١/ ٢٠٠٧م دولة الكويت.

إدارة البحوث الإسلامية والنشر في الأزهر (١٨٩) تاريخ ٢٠٠٧/٨/٢٩م جمهورية مصر العربية

## هذهالطبعة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات حمداً سرمداً بلا انتهاء، والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء، وبعد.

فقد بُذل في هذه الطبعة جهد مشترك وسعي حثيث بين وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت - قطاع المساجد لجنة مراجعة المصاحف. ودار مصحف إفريقيا لطباعة المصحف الشريف، وقد استغرق ما يزيد على العام ونصف العام.

وتمثل هذا الجهد في: تصغير طول فتحة، و جعل نقطتي تاء أو ياء في شكل أفقي، و فك التصاق حرف عن آخر، أو التصاق حرف عن علامة مد، أو التصاق كلمة بأخرى، و تعديل علامة سكون إلى أحسن، و تحسين علامة وصل، و إزالة شوائب حول الكلمة أو الحرف، و تعديل وضع الفتحتين عند الإدغام والإخفاء، وعلامة رقم الآية، وعلامات الأرباع والأجزاء والسجدات، وبعض مواضع الوقف والابتداء، و إضافة علامات الركوع لكل جزء، و الإشارة للكلمة المبتدأ بها في الصفحة التالية – التعقيب – و ضبط بالشّكل لأسماء السور، على الوصل الذي هو أصل في كتابة المصاحف – مع مراعاة قواعد الإعراب، وهو ما لم نقف عليه مكتملاً في جميع المصاحف المتداولة.

صحيح - كما هو الحال عند وضع فتحتي الإدغام والإخفاء، ومواطن الوقف والابتداء، أو هي جنوح للأتم والأحسن كضبط أسماء السور بالشكل، وفك التصاق الحروف، وبيان مواطن الركوع.

وبتيسير من الله وفضله وعونه فقد واكب هذا الجهد حرصٌ تزامن مع كل تعديلٍ وتصويبٍ - وختماتٌ كثيرةٌ، واقتضى صبراً ومثابرة من الإدارة العلمية بدار مصحف افريقيا التي يسَّر الله لها وأعانها على حصر هذه التعديلات وإدخالها وتدقيقها. ثم تدقيقها بأناة وصبر في مرحلة ما قبل الطباعة، ومرحلة أثناء الطباعة، ثم مرحلة المراجعة النهائية. ونحمد الله كثيراً أن من على وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت وعلى دار مصحف إفريقيا بهذا الشرف العظيم، والفضل العميم وأن يسَّر لهما خدمة كتابه الكريم، ونحمده أن وفق الهندس مصطفى صبري البيلاني - صاحب الدار الشامية مالكة حقوق طبع وامتياز مصحفها بخط الخطاط عثمان طه - فأذن لدار مصحف إفريقيا بطباعته ونشره، سائلين الله أن يتقبل سعينا أجمعين، وأن ينقي عملنا وسرائرنا من الرياء والسمعة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دار مصحف إفريقيا، الإدارة العلمية





|         | " Siere | المُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيل | السُّورَة           |         | " Sie de la | 1860 | السُّورَة     |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------|------|---------------|
| سية     |         | ٣.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الـرُّوم            | مكيتة   | 1                                               | 1    | الفَاتِحَة    |
| تية     |         | 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لقمان               | مَدَنية | 7                                               | ۲    | البَقترَة     |
| تية     |         | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | السَّجْدَة          | مَدَنية | 0.                                              | ٣    | آل عِـ مُرَان |
| نية     |         | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الأحزاب             | مَدَنية | V V                                             | ٤    | النِسَاء      |
| ليّة    |         | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | استبأ               | مَدَنية | 1.7                                             | 0    | المسائدة      |
| ليّة    | 522     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فاطِر               | مكتة    | 154                                             | ٦    | الأنعكام      |
| لية     |         | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يَسَ                | مكتة    | 101                                             | V    | الأغراف       |
| لية     |         | TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الصَّافات           | مَننية  | 144                                             | ٨    | الأنفال       |
| ليّة    |         | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ص<br>الزُّمَــُـرُ  | مدنية   | 144                                             | ٩    | التوبة        |
| لمية    |         | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | مكتة    | ۸ - ۲                                           | ١.   | يۇنىت         |
| نتة     | 27V     | ٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | غتافر               | مكيّة   | 177                                             | 11   | هيود          |
| لَيّة   | EVY     | ٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فُصِّلَت            | مكية    | 540                                             | 15   | يۇسىف         |
| لَيّة   | - EAT   | ٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الشتورئ             | مَننية  | 129                                             | 15   | الرعثد        |
| لَيّة   | 219     | ٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الزّخدُرف           | مكيتة   | 500                                             | ١٤   | إبراهت        |
| لَيّة   | . 297   | ٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الدّخنان            | مكية    | 777                                             | 10   | الحجثر        |
| لكتية   | 299     | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أنجاثية             | مكتة    | 777                                             | 17   | النّحثل       |
| لَيّة   | 7.0     | ٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الأحقاف             | مكتة    | 717                                             | ١٧   | الإستراء      |
| تنية    | 0.V     | ٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عتمد                | مكتة    | 198                                             | 14   | الكهف         |
| تنية    | 110     | ٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الفَــتْح           | مكتة    | 4.0                                             | 19   | مَهِيَمُ      |
| تنية    | 010     | ٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المحجرات            | مكتة    | 717                                             | ٢.   | طنه           |
| مكيتة   | 011     | 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ق ا                 | مكيتة   | 466                                             | 17   | الأنبياء      |
| ىكتة    | . 70    | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الذّاريَات          | مكنية   | 777                                             | 77   | الحستج        |
| ىكتة ا  | 054     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الطيُّور            | مكيّة   | 725                                             | ۲۳   | المؤمنون      |
| لكتة ا  | 770     | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | النَّجْمَ الفَّرَمَ | مَدَنية | 40.                                             | 37   | النشُور       |
| مكتة    | 170     | 0 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | القتمر              | مكتة    | 409                                             | 50   | الفئرقان      |
| سنية ا  |         | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الرِّحمان           | مكتة    | 777                                             | 17   | الشُّعَرَاء   |
| مكية    | 045     | 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الواقعكة            | مكتة    | 777                                             | 2    | النَّــمْل    |
| مَدَنية | OTV     | ov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اکتکدید             | مكتة    | 710                                             | ۸٦   | القصص         |
| مَنية   | 730     | ٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الجحادلة            | مكتة    | 497                                             | 19   | العَنكوت      |
|         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |         |                                                 | ' '  | -9:           |

STANGER CONTRACTOR OF THE STANGE OF THE STAN

|         | " Social | رُهُوُّيُّ | الشُّورَة   |         | " Salara | (مخط | السُّورَة             |
|---------|----------|------------|-------------|---------|----------|------|-----------------------|
| مكية    | 091      | ۸۷         | الأعشلي     | مَدَنية | 010      | 09   | محشر                  |
| ىكىتە   | 790      | ٨٨         | الغَاشِيَة  | مَدَنية | 029      | 7.   | امتحنة                |
| ىكىتە   | 095      | ٨٩         | الفَجْر     | مَدُنية | 001      | 71   | صِّف                  |
| لكتية ا | 092      | ۹.         | البسكد      | مَدَنية | 004      | 75   | فمعة                  |
| مكتة    | 090      | 91         | الشَّمْس    | مَدَنية | 001      | 78   | لنافقون               |
| مكيته   | 090      | 95         | الليثـل     | مَدَنية | 007      | 72   | يَّغُ ابْنُ           |
| مكتة    | 097      | 95         | الضّحيٰ     | مَدَنية | 001      | 70   | ظلاق                  |
| ىكىتة   | 097      | 9 £        | الشترة      | مدنية   | 07.      | 77   | تحشريم                |
| ىكتة    | 094      | 90         | التِّين     | مكية    | 750      | 7 7  | ألك أ                 |
| ىكتة    | 097      | 97         | العكاق      | مكية    | 071      | ٨٢   | قسكو                  |
| مكتية   | 091      | 97         | القـَدُر    | مكية    | 077      | 79   | <del>عَ</del> اقِّــة |
| شنية    | 091      | ٩٨         | البَيّنــَة | مكيّة   | 1071     | ٧.   | عكارج                 |
| ندنية   | 099      | 99         | الزّلزّلة   | مكيتة   | ov.      | ٧١   | بُوج                  |
| مكتة    | 099      | ١          | العكاديّات  | مكية    | OVE      | 14   | جن                    |
| مكية    | ٦        | 1.1        | القارعة     | مكية    | OVE      | ٧٣   | ئےزمل                 |
| لكية ا  |          | 1.5        | التّكاشر    | مكيته   | 0 40     | ٧٤   | <u>يَّتِ</u> ر        |
| لكية ا  | 7.1      | 1.4        | العَصْر     | مليّة   | OVV      | V0   | قِــيَامَة            |
| مكيتة   | 7.1      | 1.2        | المُصَوّرة  | مدنية   | OVA      | ٧٦   | إنستان                |
| مكية    | 7.1      | 1.0        | الفِيل      | مكتة    | OX.      | VV   | رُسَلات               |
| مكية    | 7.5      | 1.7        | ق ريش       | ملية    | 710      | ٧٨   | ت بَا                 |
| لكية ا  | 7.5      | 1.7        | المتاعون    | مكيته   | OAT      | ٧٩   | تكازعات               |
| مكتة    | 7.5      | ١٠٨        | الكَوْثَرَ  | ملته    | 010      | ۸.   | _ بَسَن               |
| لكية    |          | 1-9        | الكافرون    | مكيته   | 240      | ٧١   | تكوثر                 |
| منية    |          | 11.        | النّصُر     | مكية    | OAV      | ٦٨   | انفطار                |
| لكتة ا  |          | 111        | المسكد      | مكيته   | OAY      | ۸٣   | طفّفِين               |
| لكتية ا | 2        | 111        | الإخلاص     | مكتة    | 019      | ٨٤   | انشقاق                |
| ىكتة    |          | 115        | الفكاق      | مكية    | 09.      | 10   | ئ رُوج                |
| ىكىتە   |          | 112        | النَّاس     | مكية    | 091      | ٨٦   | طارق                  |



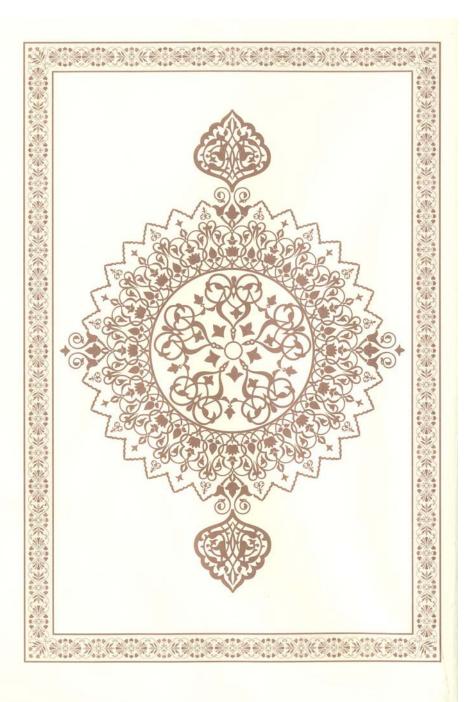



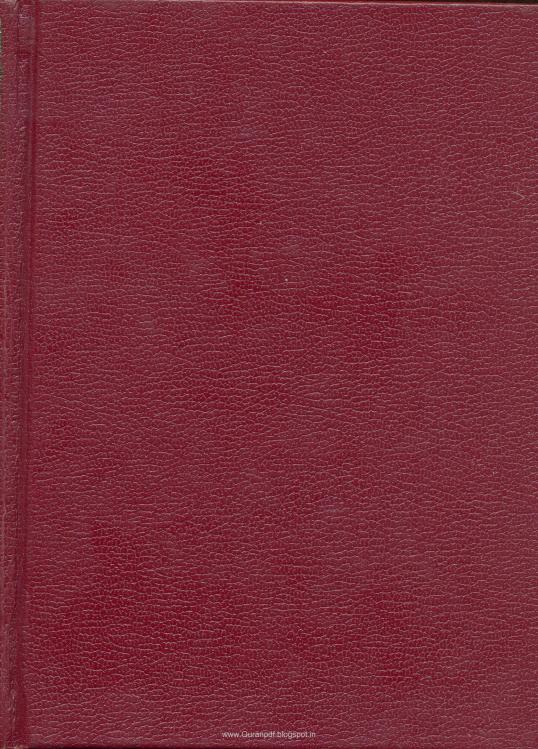